

المكتبة الخاصة

شهادة محمد رسول الله

النشر الاول ٢٠١٥

النشر الاخير ٢٠١٨



وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ
لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدُّ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيُّ
وَلَا نَصْرَانِيُّ
ثُمَّ يَمُوتُ
وَلَا نَصْرَانِيُّ
وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ
وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ

وِلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ

وِلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ

فُضِّلْتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بِسِتِّ أَعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَأَحِلَتْ لِيَ الْعَنَائِمُ وَأَحِلَتْ لِيَ الْعَنَائِمُ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا وَخُعِمَ لِيَ النَّبِيُّونَ وَكُنِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ

# 

جمع وتنسيق جمال حسين شاهين

### قال أنس بن مالك :

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَبْدُ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتُولِيِّ وَذَهَبَ أَصْحَابُهُ حَتَّى إِنّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالَمِمْ أَتَاهُ مَلَكَانِ فَأَقْعَدَاهُ فَيَقُولَانِ لَهُ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ الله وَرَسُولُهُ فَيُقَالُ انْظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنْ النّارِ أَبْدَلَكَ الله بِهِ مَقْعَدًا مِنْ الجُنَّةِ قَالَ النّبِيُّ صَلَّى الله مَقْعَدِكَ مِنْ النّارِ أَبْدَلَكَ الله بِهِ مَقْعَدًا مِنْ الجُنَّةِ قَالَ النّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَرَاهُمَا بَعِيعًا وَأَمَّا الْكَافِرُ أَوْ الْمُنَافِقُ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي كُنْتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَرَاهُمَا بَعِيعًا وَأَمَّا الْكَافِرُ أَوْ الْمُنَافِقُ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي كُنْتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَرَاهُمَا بَعِيعًا وَأَمَّا الْكَافِرُ أَوْ الْمُنافِقُ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي كُنْتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَرَاهُمَا بَعِيعًا وَأَمَّا الْكَافِرُ أَوْ الْمُنافِقُ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي كُنْتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَرَاهُمَا بَعِيعًا وَأَمَّا الْكَافِرُ أَوْ الْمُنافِقُ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي كُنْتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَرَاهُمَا بَعِيعًا وَأَمَّا الْكَافِرُ أَوْ الْمُنافِقُ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي كُنْتُ مِنْ النَّاسُ فَيُقَالُ لَا دَرَيْتَ وَلَا تَلَيْتَ ثُمَّ يُضَمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ إِلَّا مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبَةً بَيْنَ أَذُنْيُهِ فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ . صحيح البخاري

تصدیق النبی ﷺ فیما أخبر به طاعة النبی ﷺ فیما أمر به اجتناب ما نهی عنه النبی ﷺ عبادة الله بها شرع علی لسان محمد ﷺ

### فصل من جوامع السيرة

هو أبو القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب [شيبة الحمد] بن هاشم، [ عمرو] بن عبد مناف [ المغيرة ] ابن قصي [ زيد] بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركه بن إلياس بن مصر بن نزار بن معد بن عدنان.

ههنا انتهى النسب الصحيح الذي لا شك فيه.

وعدنان لا شك من ولد إسهاعيل الذبيح رسول الله، ابن إبراهيم خليل الله ورسوله ، صلى الله على سيدنا محمد ، وعليهما وعلى جميع رسله وأنبيائه.

## صفته وأسماؤه صلى الله عليه وسلم

كان صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن، ولا بالقصير، ولا بالأبيض الأمهق، ولا الآدم، ولا بالجعد القطط، ولا السبط، رجل الشعر، أزهر اللون، مشرباً بحمرة في بياض ساطع، كأن وجهه القمر حسناً، ضخم الكراديس، أوطفالأشفار ، أدعج العينين، في بياضها عروق حمر رقاق، حسن الثغر، واسع الفم، حسن الأنف، إذا مشى كأنه يتكفأ، إذا التفت التفت بجميعه، كثير النظر إلى الأرض، ضخم اليدين لينها، قليل لحم العقبين، كث اللحية واسعها، أسود الشعر، ليس لرجليه أخمص، إذا طول شعره فإلى شحمة أذنيه ومع كتفه، وإذا قصره فإلى أنصاف أذنيه، لم يبلغ شيب رأسه ولحيته عشرين شيبة .

عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ بِالطَّوِيلِ الْبَائِنِ وَلَا بِالْقَصِيرِ وَلَا بِالْأَبْيَضِ الْأَمْهَقِ وَلَيْسَ بِالْآدَمِ وَلَيْسَ بِالْجُعْدِ الْبَائِنِ وَلَا بِالْقَصِيرِ وَلَا بِالْأَبْيَضِ الْأَمْهَقِ وَلَيْسَ بِالْآدَمِ وَلَيْسَ بِالْجُعْدِ الْقَطَطِ وَلَا بِالسَّبْطِ بَعَثَهُ الله عَلَى رَأْسِ أَرْبَعِينَ سَنَةً فَأَقَامَ بِمَكَّةَ عَشْرَ سِنِينَ وَبَاللَّهُ عَلَى رَأْسِ أَرْبَعِينَ سَنَةً فَأَقَامَ بِمَكَّةَ عَشْرَ سِنِينَ وَبِاللَّهِ مِنْ وَلِيسَ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ عِشْرُونَ شَعْرَةً وَبِاللَّهِ يَنْ وَلِيسَ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ عِشْرُونَ شَعْرَةً وَلِيسَ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ عِشْرُونَ شَعْرَةً وَيُشَاءً . ق

عَنْ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبْعَةً مِنْ الْقَوْمِ لَيْسَ بِالْآدَمِ وَلَا بِالْأَبْيَضِ وَلَا لَيْسَ بِالْآدَمِ وَلَا بِالْأَبْيَضِ وَلَا لَيْسَ بِالْآدَمِ وَلَا بِالْأَبْيَضِ وَلَا الْأَمْهَةِ رَجِلَ الشَّعْرِ لَيْسَ بِالسَّبْطِ وَلَا الجُعْدِ الْقَطَطِ بُعِثَ عَلَى رَأْسِ الْأَمْهَةِ رَجِلَ الشَّعْرِ لَيْسَ بِالسَّبْطِ وَلَا الجُعْدِ الْقَطَطِ بُعِثَ عَلَى رَأْسِ

أَرْبَعِينَ أَقَامَ بِمَكَّةَ عَشْرًا وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرًا وَتُوُفِّيَ عَلَى رَأْسِ سِتِّينَ سَنَةً لَيْسَ فِي رَأْسِهِ وَلِجْيَتِهِ عِشْرُونَ شَعَرَةً بَيْضَاءَ. أحمد

عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ وَصَفَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَانَ عَظِيمَ الْمُامَةِ أَبْيَضَ مُشْرَبًا بِحُمْرَةٍ عَظِيمَ اللَّحْيَةِ ضَخْمَ الْكَرَادِيسِ شَثْنَ الْكَفَّيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ طَوِيلَ الْمُسْرُبَةِ كَثِيرَ شَعَرِ الرَّأْسِ رَاجِلَهُ الْكَرَادِيسِ شَثْنَ الْكَفَّيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ طَوِيلَ الْمُسْرُبَةِ كَثِيرَ شَعَرِ الرَّأْسِ رَاجِلَهُ يَتَكَفَّأُ فِي مِشْيَتِهِ كَأَنَّهَا يَنْحَدِرُ فِي صَبَبٍ لَا طَوِيلٌ وَلَا قَصِيرٌ لَمْ أَرَ مِثْلَهُ لَا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. أحمد

سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يَقُولُ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مَرْبُوعًا بَعِيدَ مَا بَيْنَ المُنْكِبَيْنِ، عَظِيمَ الجُّمَّةِ إِلَى شَحْمَةِ أُذُنَيْهِ الْيُسْرَى، عَظيم حُلَّةٌ خَمْرَاءُ، مَا رَأَيْتُ شَيْئًا قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهُ الشَهائل المحمدية للترمذي

عَنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ إِذَا وَصَفَ رَسُولَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَمْ يَكُنْ رَسُولُ الله بالطَّوِيلِ المُمَّغِطِ، وَلَا بِالْقَصِيرِ المُتَرَدِّةِ وَكَانَ رَبْعَةً مِنَ الْقَوْمِ، لَمْ يَكُنْ بِالجُعْدِ الْقَطَطِ، وَلَا بِالسَّبْطِ، كَانَ جَعْدًا وَكَانَ رَبْعَةً مِنَ الْقَوْمِ، لَمْ يَكُنْ بِالْمُكُنْ مِا لَجُعْدِ الْقَطَطِ، وَلَا بِالسَّبْطِ، كَانَ جَعْدًا رَجِلًا، وَلَمْ يَكُنْ بِالمُكَنْ مِا لمُكَنْ مِا لمُكَنْ فِي وَجْهِهِ تَدُويرٌ أَبْيَضُ مُشَرَبٌ، أَدْعَجُ الْعَيْنَيْنِ، أَهْدَبُ الْأَشْفَارِ، جَلِيلُ المُشَاشِ وَالْكَتَدِ، أَجْرَدُ ذُو مَشَرَبٌ، أَدْعَجُ الْعَيْنَيْنِ، أَهْدَبُ الْأَشْفَارِ، جَلِيلُ المُشَاشِ وَالْكَتَدِ، أَجْرَدُ ذُو مَشَى تَقَلَّعَ كَأَنَّا يَنْحَطُّ فِي صَبَبٍ، وَإِذَا مَشَى تَقَلَعَ كَأَنَّا يَنْحَطُّ فِي صَبَبٍ، وَإِذَا مَشَى تَقَلَّعَ كَأَنَا يَنْحَطُّ فِي صَبَبٍ، وَإِذَا مَشَى تَقَلَّعَ كَأَنَّا يَنْحَطُّ فِي صَبَبٍ، وَإِذَا مَشَى تَقَلَّعَ كَأَنَّا يَنْحَلُّ مَا النَّيِيِّينَ، أَجْوَدُ

النَّاسِ صَدْرًا، وَأَصْدَقُ النَّاسِ هُجَةً، وَأَلْيَنْهُمْ عَرِيكَةً، وَأَكْرَمُهُمْ عِشْرَةً، وَأَلْيَنْهُمْ عَرِيكَةً، وَأَكْرَمُهُمْ عِشْرَةً، مَنْ رَآهُ بَدِيهَةً هَابَهُ، وَمَنْ خَالَطَهُ مَعْرِفَةً أَحَبَّهُ، يَقُولُ نَاعِتُهُ: لَمْ أَرَ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ مِثْلَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ". الشمائل المحمدية للترمذي

عَنِ الْحُسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: سَأَلْتُ خَالِي هِنْدَ بْنَ أَبِي هَالَةَ، وَكَانَ وَصَّافًا، عَنْ حِلْيَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنَا أَشْتَهِي أَنْ يَصِفَ لِي مِنْهَا شَيْئًا أَتَعَلَّقُ بِهِ، فَقَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخْءًا مُفَخَّءًا، يَتَلَأْلَأُ وَجْهُهُ تَلَأْلُوَ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، أَطْوَلُ مِنَ المُرْبُوع، وَأَقْصَرُ مِنَ المُشَذَّبِ، عَظِيمُ الْهَامَةِ، رَجِلُ الشَّعْرِ، إِنِ انْفَرَقَتْ عَقِيقَتُهُ فَرَّقَهَا، وَإِلَّا فَلَا يُجَاوِزُ شَعْرُهُ شَحْمَةَ أُذْنَيْهِ إِذَا هُوَ وَفَّرَهُ، أَزْهَرُ اللَّوْنِ، وَاسِعُ الجُبِينِ، أَزَجُّ الْحُوَاجِب سَوَابِغَ فِي غَيْرِ قَرَنِ، بَيْنَهُمَا عِرْقٌ يُلِرُّهُ الْغَضَبُ، أَقْنَى الْعِرْنَيْنِ، لَهُ نُورٌ يَعْلُوهُ، يَحْسَبُهُ مَنْ لَمْ يَتَأَمَّلْهُ أَشَمَّ، كَتُّ اللَّحْيَةِ، سَهْلُ الْخَدَّيْن، ضَلِيعُ الْفَم، مُفْلَجُ الْأَسْنَانِ، دَقِيقُ الْمُسْرُبَةِ، كَأَنَّ عُنْقَهُ جِيدُ دُمْيَةٍ فِي صَفَاءِ الْفِضَّةِ، مُعْتَدِلُ الْخُلْقِ، بَادِنٌ مُتَهَاسِكُ، سَوَاءُ الْبَطْنِ وَالصَّدْرِ، عَرِيضُ الصَّدْرِ، بَعِيدُ مَا بَيْنَ المُنْكِبَيْنِ، ضَخْمُ الْكَرَادِيسِ، أَنْوَرُ الْمُتَجَرَّدِ، مَوْصُولُ مَا بَيْنَ اللَّبَّةِ وَالسُّرَّةِ بِشَعْرِ يَجْرِي كَالْخُطِّ، عَارِي الثَّدْيَيْنِ وَالْبَطْنِ مِمَّا سِوَى ذَلِكَ، أَشْعَرُ الذِّرَاعَيْنِ وَالمُنْكِبَيْنِ وَأَعَالِي الصَّدْرِ، طَوِيلُ الزَّنْدَيْنِ، رَحْبُ الرَّاحَةِ، شَثْنُ الْكَفَّيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ، سَائِلُ الْأَطْرَافِ - أَوْ قَالَ: شَائِلُ الْأَطْرَافِ -خَمْصَانُ الْأَخْمَصَيْنِ، مَسِيحُ الْقَدَمَيْنِ، يَنْبُو عَنْهُمَا الْمَاءُ، إِذَا زَالَ زَالَ قَلِعًا،

يَخْطُو تَكَفِّيًا، وَيَمْشِي هَوْنًا، ذَرِيعُ الْشْيَةِ، إِذَا مَشَى كَأَنَّمَا يَنْحَطُّ مِنْ صَبَبٍ، وَإِذَا الْتَفَتَ الْتَفَتَ جَمِيعًا، خَافِضُ الطَّرْفِ، نَظَرُهُ إِلَى الْأَرْضِ أَطُولُ مِنْ فَإِذَا الْتَفَتَ الْتَفَتَ جَمِيعًا، خَافِضُ الطَّرْفِ، نَظَرُهُ إِلَى الْأَرْضِ أَطُولُ مِنْ نَظَرِهِ إِلَى السَّمَاءِ، جُلُّ نَظَرِهِ اللَّلاحَظَةُ، يَسُوقُ أَصْحَابَهُ وَيَبْدَأُ مَنْ لَقِيَ نَظَرِهِ إِلَى السَّمَاء المحمدية للترمذي

الأمهق: الشديد البياض الذي لا يخالط بياضه شيء من الحمرة. والآدم: الأسمر. رجل قط الشعر وقططه: أي قصيره جعده. والسبط نقيضه. وشعر رجل: بين السبوطة والجعودة. الكراديس: كل عظمين التقيا في مفصل. وأوطف الأشفار: أي كان في هدب أشفار عينيه طول. التكفؤ: التهايل إلى قدام كها تتكفأ السفينة في جريها. النغض: بفتح النون وضمها: هو العظم الرقيق على طرف الكتف. خيلان: جمع خيال: وهي الشامة في الحسد.

وهو: محمد صلى الله عليه وسلم ، وأحمد، والماحي: يمحو الله به الكفر، والحاشر: يحشر الناس على عقبيه، والعاقب: ليس بعده نبي، والمقفى، ونبى الملحمة، وسهاه الله تعالى: رؤوفاً رحيها.

{ وَمَا نُحُمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ } [آل عمران: ١٤٤] {مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللهِ ۖ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ } [الأحزاب: ٤٠]

{ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ} [محمد: ٢]

{مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهَّ } [الفتح: ٢٩]

{وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ } [الصف: ٦]

{لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَاعَنِتُمْ حَرِيضٌ عَلَيْكُمْ بِاللَّوْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ (١٢٨)} [التوبة]

عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَنَا مُحَمَّدٌ وَأَحْدُ وَالْحَاشِرُ وَاللَّاحِي وَالْحَاتِمُ وَالْعَاقِبُ . حم عَنْ مُخَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَنْ مُحُو عَنْ أَبِيهِ وَالَا مُحَمَّدٌ وَأَنَا اللَّاحِي اللَّذِي يَمْحُو عَنْ أَبِيهِ وَالنَّاسُ عَلَى قَدَمِي وَأَنَا الْمَاقِبُ قَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ لِي أَسْمَاءً أَنَا أَحْمَدُ وَأَنَا مُحَمَّدٌ وَأَنَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ لِي أَسْمَاءً أَنَا أَحْمَدُ وَأَنَا مُحَمَّدٌ وَأَنَا اللَّاحِي اللّهِ عَلَى الله عَلَى قَدَمِي وَأَنَا الْعَاقِبُ قَالَ الله مَعْمَرُ وَأَنَا الْحَاقِبُ قَالَ النَّاسُ عَلَى قَدَمِي وَأَنَا الْعَاقِبُ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ مَعْمَرُ وَأَنَا الْحَاقِبُ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِللّهُ عَلَى اللّه عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاللّهُ عَلَى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللّهُ وَاللّهُ اللّه عَلَى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاللّهُ عَلَى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (حم )

عَنْ أَبِى مُوسَى الأَشْعَرِىِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهَّ -صلى الله عليه وسلم- يُسَمِّى لَنَا نَفْسَهُ أَسْمَاءً فَقَالَ « أَنَا مُحَمَّدٌ وَأَحْمَدُ وَالْمُقَفِّى وَالْحَاشِرُ وَنَبِيُّ التَّوْبَةِ وَنَبِيُّ التَّوْبَةِ وَنَبِيُّ الرَّحْمَةِ ». مسلم

عَن أَبِي مُوسَى قَالَ سَمَّى لَنَا رَسُولُ اللهَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْسَهُ أَسْمَاءً مِنْهَا مَا حَفِظْنَا وَمِنْهَا مَا لَمْ نَحْفَظْ فَقَالَ أَنَا مُحَمَّدٌ وَأَنَا أَحْمَدُ والمُقَفِّي وَالْحَاشِرُ وَنَبِيُّ التَّوْبَةِ وَنَبِيُّ المُلْحَمَةِ (حم)

وكان على نغض كتفه الأيسر خاتم النبوة ، كأنه بيضة حمام ، لونه لون

جسده، عليه خيلان ، ومن فوقه شعرات.

عَبْدِ اللهِ بَنِ سَرْجِسَ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَخَلْتُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَخَلْتُ عَلَيْهِ وَأَكُلْتُ مِنْ طَعَامِهِ وَشَرِبْتُ مِنْ شَرَابِهِ وَرَأَيْتُ خَاتَمَ النَّبُوَّةِ فِي نُغْضِ كَتِفِهِ وَأَكَلْتُ مِنْ طَعَامِهِ وَشَرِبْتُ مِنْ شَرَابِهِ وَرَأَيْتُ خَاتَمَ النَّبُوَّةِ فِي نُغْضِ كَتِفِهِ الْيُسْرَى كَأَنَّهُ جُمْعٌ فِيهَا خِيلَانٌ سُودٌ كَأَنَّهَا الثَّالِيلُ . حم

جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ قَالَ رَأَيْتُ خَاتَمًا فِي ظَهْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَّهُ بَيْضَةُ حَمَام (حم)

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ رَأَيْتُهَا مِثْلَ بَيْضَةِ الْحَامَةِ لَوْنُهَا لَوْنُ جَسَدِهِ (حم) قال أبو زيد عمرو بن أخطب الأنصاري : «قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا زيد ادن مني فامسح ظهري، فمسحت ظهره، فوقعت أصابعي على الخاتم. قلت: وما الخاتم؟ قال: شعرات مجتمعات» الشهائل المحمدية للترمذي

# أعلام نبوته

وأمر عليه السلام عمر بن الخطاب رضوان الله عليه أن يزود أربعهائة
 راكب من تمر كان في اجتهاعه كربضة البعير، فزودهم كلهم منه، وبقى
 بجثته كها كان .

يَقُولُ : حَدَّثَنِي دُكَيْنُ بِن سَعِيدٍ ، قَالَ : أَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَرْبَعِمِئَةِ رَاكِبٍ نَسْأَلُهُ الطَّعَامَ ، فَقَالَ : يَا عُمَرُ اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُمْ وَأَعْطِهِمْ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهُ مَا عِنْدِي إِلا آصْعُ مِنْ مَرْ مَا يَقْتَا يُهُنَّ عِيَالِي وَأَعْطِهِمْ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهُ مَا عِنْدِي إِلا آصْعُ مِنْ مَرْ مَا يَقْتَا يُهُنَّ عِيَالِي ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ : اسْمَعْ وَأَطِعْ ، فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ : اسْمَعْ وَأَطِعْ ، فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ : اسْمَعْ وَأَطِعْ ، فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ : اللهَ عُمَرُ حَتَّى أَتَى عُلَيَّةَ فَأَخْرَجَ مِفْتَاحًا مِنْ تَعَالَى عَنْهُ : سَمْعٌ وَطَاعَةٌ ، فَانْطَلَقَ عُمَرُ حَتَّى أَتَى عُلَيَّةَ فَأَخْرَجَ مِفْتَاحًا مِنْ حُجْزَتِهِ فَفَتَحَهَا ، فَقَالَ لِلْقَوْمِ : اذْخُلُوا ، فَدَخَلُوا وَكُنْتُ آخِرَ الْقَوْمِ الْقَوْمِ اللهَ عُمْرُ مَتَى اللهَ مُن التَّمْ . ط

عَنْ دُكَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ الْحُثْعَمِيِّ قَالَ أَتَيْنَا رَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ أَرْبَعُونَ وَأَرْبَعُ مِائَةٍ نَسْأَلُهُ الطَّعَامَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُمْرَ قُمْ فَأَعْطِهِمْ قَالَ يَا رَسُولَ الله مَا عِنْدِي إِلَّا مَا يَقِيظُنِي وَالصِّبْيَةَ قَالَ لِعُمْرَ قُمْ فَأَعْطِهِمْ قَالَ عُمَرُ يَا وَكِيعٌ الْقَيْظُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَالَ قُمْ فَأَعْطِهِمْ قَالَ عُمَرُ يَا وَكِيعٌ الْقَيْظُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَالَ قُمْ فَأَعْطِهِمْ قَالَ عُمَرُ يَا وَكِيعٌ الْقَيْظُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَالَ قُمْ فَأَعْطِهِمْ قَالَ عُمْرُ يَا وَكِيعٌ اللهُ سَمْعًا وَطَاعَةً قَالَ فَقَامَ عُمَرُ وَقُمْنَا مَعَهُ فَصَعِدَ بِنَا إِلَى غُرْفَةٍ لَهُ وَسُولَ الله سَمْعًا وَطَاعَةً قَالَ فَقَامَ عُمَرُ وَقُمْنَا مَعَهُ فَصَعِدَ بِنَا إِلَى غُرْفَةٍ لَهُ وَسُولَ الله سَمْعًا وَطَاعَةً قَالَ فَقَامَ عُمَرُ وَقُمْنَا مَعَهُ فَصَعِدَ بِنَا إِلَى غُرْفَةٍ لَهُ وَلَكُنْ فَإِذَا فِي الْغُرُ فَةِ مِنْ التَّمْرِ فَقَامَ عُمَرُ وَقُمْنَا مَعَهُ فَصَعِدَ بِنَا إِلَى غُرْفَةٍ لِهُ فَأَخْرَجَ الْفُصِيلِ الرَّابِضِ قَالَ شَأْنُكُمْ قَالَ فَأَخَذَ كُلُّ رَجُلِ مِنَّا حَاجَتَهُ مَا شَالَكُمْ قَالَ فَأَخَذَ كُلُّ رَجُلِ مِنَّا حَاجَتَهُ مَا شَلْكُمْ فَالَ فَأَخَذَ كُلُّ رَجُلِ مِنَّا حَاجَتَهُ مَا فَا لَعْهُ فَعَلَى فَالَ فَأَخَذَ كُلُّ رَجُلِ مِنَّا حَاجَتَهُ مَا

شَاءَ قَالَ ثُمَّ الْتَفَتُّ وَإِنِّي لِمَنْ آخِرِهِمْ وَكَأَنَّا لَمْ نَرْزَأْ مِنْهُ تَمْرَةً . حم

• ورمى الجيش بقبضة من تراب، فعميت عيونهم، ونزل بذلك القرآن في قوله تعالى: ﴿ وَمَارَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَ ٱللّهَ رَمَىٰ اللّهَ وَعُدَهُ ، فَإِنَّ الله لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ، فَأَخَذَ فَقَالَ : يَا ابْنَ رَوَاحَةَ لأَنْشُدَنَّ الله وَعْدَهُ ، فَإِنَّ الله لا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ، فَأَخَذَ

قَبْضَةً مِنَ التُّرَابِ فَرَمَى جَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وُجُوهِ الْقَوْمِ ، فَانْهَزَمُوا فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : {وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللهَّ رَمَى} [الأنفال: ١٧] فَقَتَلْنَا وَأَسَرْ نَا . ط

وأبطل عز وجل الكهانة بمبعثه ، فانقطعت، وكانت ظاهرة موجودة.

عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ انْطَلَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي طَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَامِدِينَ إِلَى سُوقِ عُكَاظٍ وَقَدْ حِيلَ بَيْنَ الشَّيَاطِينِ وَبَيْنَ طَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَامِدِينَ إِلَى سُوقِ عُكَاظٍ وَقَدْ حِيلَ بَيْنَ الشَّيَاطِينِ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّيَاءِ وَأُرْسِلَتْ عَلَيْهِمْ الشُّهُبُ فَرَجَعَتْ الشَّيَاطِينُ إِلَى قَوْمِهِمْ فَقَالُوا مَا لَكُمْ فَقَالُوا حِيلَ بَيْنَا وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ وَأُرْسِلَتْ عَلَيْنَا الشُّهُبُ قَالُوا مَا لَكُمْ فَقَالُوا حِيلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ وَأُرْسِلَتْ عَلَيْنَا الشُّهُبُ قَالُوا مَا

حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبِرِ السَّمَاءِ إِلَّا شَيْءٌ حَدَثَ فَاضْرِبُوا مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا فَانْظُرُوا مَا هَذَا الَّذِي حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ فَانْصَرَفَ أُولَئِكَ الَّذِينَ تَوَجَّهُوا نَحْوَ تِهَامَةَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِنَخْلَةَ عَامِدِينَ إِلَى سُوقِ عُكَاظٍ وَهُوَ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ صَلَاةَ الْفَجْرِ فَلَمَّا سَمِعُوا الْقُرْآنَ اسْتَمَعُوا لَهُ فَقَالُوا هَذَا وَالله اللَّه الَّذِي حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَر السَّمَاءِ فَهُنَالِكَ حِينَ رَجَعُوا إِلَى قَوْمِهِمْ وَقَالُوا يَا قَوْمَنَا {إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا } فَأَنْزَلَ اللهُ عَلَى نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ} وَإِنَّمَا أُوحِيَ إِلَيْهِ قَوْلُ الْجِنِّ .خ عَنْ عَبْدِ اللهَ أَبْنِ عَبَّاس، عَنْ نَفَر مِنَ الْأَنْصَارِ أَنَّ رَسُولَ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُمُّهُ: "مَا كُنتُمْ تَقُولُونَ فِي هَذِهِ النُّجُومِ الَّتِي يُرْمَى بِهَا؟ " قَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهَ كُنَّا نَقُولُ حِينَ رَأَيْنَاهَا يُرْمَى بِهَا: مَاتَ مَلِكٌ، هَلَكَ مَلِكٌ، وُلِدَ مَوْلُودٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَيْسَ ذَلِكَ كَذَلِكَ، وَلَكِنَّ بِتَسْبِيحِهِمْ، فَسَبَّحَ مَنْ بَعْدَ ذَلِكَ، فَلَمْ يَزَلِ التَّسْبِيحُ يَهْبِطُ حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى السَّهَاءِ الدُّنْيَا، فَيُسَبِّحُونَ، ثُمَّ يَقُولُ بعضهم لبعض: مما سَبَّحْتُمْ، فَيَقُولُونَ: سَبَّحَ مَنْ فَوْقَنَا فَسَبَّحْنَا بِتَسْبِيحِهِمْ، فَيَقُولُونَ: أَفَلَا تَسْأَلُونَ من فوقكم مما سَبَّحُوا، فَيَقُولُونَ: مِثْلَ ذَلِكَ حَتَّى يَنْتَهُونَ إِلَى حَمَلَةِ الْعَرْش، فيقال لهم مما سَبَّحْتُمْ، فَيَقُولُونَ: قَضَى اللهُ فِي خَلْقِهِ كَذَا وَكَذَا، الْأَمْرَ الَّذِي كَانَ قَدْ هَبَطَ

بِهِ الْخُبَرُ مِنْ سَمَاءٍ إِلَى سَمَاءٍ، حَتَّى يَنْتَهُونَ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيَتَحَدَّثُونَ بِهِ، فَيَسْتَرِقُ الشَّيَاطِينُ بِالسَّمْعِ عَلَى قَوْلِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ ثُمَّ يَأْتُونَ الْكُهَّانَ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ فَيُحَدِّثُونَهُمْ بِهِ، فَيُخْطِئونَ وَيُصيبُونَ، فَيَتَحَدَّثُ بِهِ الْكُهَّانُ، فَيُخِطئونَ وَيُصيبُونَ، فَيَتَحَدَّثُ بِهِ الْكُهَّانُ، فَيُصِيبُونَ بَعْضًا، ثُمَّ إِنَّ اللهَّ حَجَبَ الشَّيَاطِينَ بِهَذِهِ النَّجُومِ الَّتِي يُقْذَفُونَ فَيُصِيبُونَ بَعْضًا، ثُمَّ إِنَّ اللهَّ حَجَبَ الشَّيَاطِينَ بِهَذِهِ النَّجُومِ الَّتِي يُقْذَفُونَ مَهَا، فَانْقَطَعَتِ الْكِهَانَةُ اللهِ عَلَى اللهَ عَرير.

❖ وحن إليه الجذع الذي كان يخطب إليه، إذ عمل له المنبر، حتى سمع منه جميع الحاضرين مثل صوت الإبل، فضمه إليه، فسكن. وموضع الجذع معروف إلى اليوم.

عَنْ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ وَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ كَانَ المُسْجِدُ مَسْقُوفًا عَلَى جُذُوعٍ مِنْ نَخْلٍ فَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ يَقُومُ إِلَى جِذْعٍ جُذُوعٍ مِنْ نَخْلٍ فَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ يَقُومُ إِلَى جِذْعٍ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ فَسَمِعْنَا لِذَلِكَ الْجِذْعِ صَوْتًا كَصَوْتِ مِنْهَا فَلَيَّا صَنِعَ لَهُ الْمِنْبُ وَكَانَ عَلَيْهِ فَسَمِعْنَا لِذَلِكَ الْجِذْعِ صَوْتًا كَصَوْتِ الْعِشَادِ حَتَّى جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا فَسَكَنَتْ.

خ

عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْطُبُ إِلَى جِذْعِ نَخْلَةٍ فَكَمَّا اثَّخَذَ الْمِنْبَرَ تَحَوَّلَ إِلَى الْمِنْبَرِ فَحَنَّ الْجِذْعُ حَتَّى أَتَاهُ رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحْتَضَنَهُ فَسَكَنَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحْتَضَنَهُ فَسَكَنَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ لَمْ أَحْتَضِنْهُ لَحَنَّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ .حم

ودعا اليهود إلى تمنى الموت، وأخبرهم أنهم لا يتمنونه، فحيل بينهم
 وبين النطق بذلك، وهذا منصوص في القرآن

قال تعالى [ قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللهَّ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ النَّاسِ فَتَمَنَّوُهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِينَ (٩٥)]

روي أنه صلى الله عليه وسلم قال لهم «والذي نفسي بيده لا يقولها أحد منكم إلا غص بريقه فلم يقلها منهم أحد . علماً منهم بصدقه صلى الله عليه وسلم فلم يقولوا ولم يؤمنوا عناداً منهم»

💠 وأخبر بالغيوب. منها:

قَالَ سَمِعْتُ عَوْفَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ وَهُو فِي قُبَّةٍ مِنْ أَدَمٍ فَقَالَ اعْدُدْ سِتًّا بَيْنَ يَدَيْ السَّاعَةِ مَوْتِي ثُمَّ فَتْحُ بَيْتِ المُقْدِسِ ثُمَّ مُوْتَانٌ يَأْخُذُ فِيكُمْ كَقُعَاصِ الْغَنَمِ ثُمَّ اسْتِفَاضَةُ المَّالِ حَتَّى بَيْتِ المُقْدِسِ ثُمَّ مُوْتَانٌ يَأْخُذُ فِيكُمْ كَقُعَاصِ الْغَنَمِ ثُمَّ اسْتِفَاضَةُ المَّالِ حَتَّى يُعْطَى الرَّجُلُ مِائَةَ دِينَارٍ فَيَظَلُّ سَاخِطًا ثُمَّ فِتْنَةٌ لَا يَبْقَى بَيْتُ مِنْ الْعَرَبِ إِلَّا يَعْطَى الرَّجُلُ مِائَةَ دِينَارٍ فَيَظَلُّ سَاخِطًا ثُمَّ فِتْنَةٌ لَا يَبْقَى بَيْتُ مِنْ الْعَرَبِ إِلَّا دَخَلَتْهُ ثُمَّ هُدْنَةٌ تَكُونُ بَيْنِكُمْ وَبَيْنَ بَنِي الْأَصْفَرِ فَيَعْدِرُونَ فَيَأْتُونَكُمْ تَعْتَ كُلِّ عَلَيْ الْأَصْفَرِ فَيَعْدِرُونَ فَيَأْتُونَكُمْ تَعْتَ كُلِّ عَلَيَةٍ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا .خ

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَهَانِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقْتُلُوا إِمَامَكُمْ وَتَجْتَلِدُوا بِأَسْيَافِكُمْ وَيَرِثُ دِيَارَكُمْ شِرَارُكُمْ .ت قال أبو عيسى هذا حديث حسن .قال الشيخ الألباني : ضعيف عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَقْتَتِلَ فِئَتَانِ فَيَكُونَ بَيْنَهُمَا مَقْتَلَةٌ عَظِيمَةٌ دَعْوَاهُمَا وَاحِدَةٌ وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَقْتَتِلَ فِئَتَانِ فَيَكُونَ بَيْنَهُمَا مَقْتَلَةٌ عَظِيمَةٌ دَعْوَاهُمَا وَاحِدَةٌ وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُبْعَثَ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ قَرِيبًا مِنْ ثَلَاثِينَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللهَ .خ

عنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله وسلم « يُوشِكُ الأَمْمُ أَنْ تَدَاعَى عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاعَى الأَكَلَةُ إِلَى قَصْعَتِهَا ». فَقَالَ قَائِلٌ وَمِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ تَدَاعَى عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاعَى الأَكَلَةُ إِلَى قَصْعَتِهَا ». فَقَالَ قَائِلٌ وَمِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ قَالَ « بَلْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ وَلَيَنْزِعَنَّ الله يَوْمَئِذٍ قَالَ « بَلْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ وَلَيَنْزِعَنَّ الله وَلَيَقْذِفَنَّ الله فَي فَقَالَ هَدُورِ عَدُو كُمُ المُهَابَةَ مِنْكُمْ وَلَيَقْذِفَنَّ الله فَي قُلُوبِكُمُ الْوَهَنَ ». فَقَالَ قَائِلٌ يَا رَسُولَ الله وَمَا الْوَهَنُ قَالَ « حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ المُوْتِ ». د

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ وصلى الله عليه وسلم « صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِمَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلاتٌ مَائِلاَتٌ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ المَّائِلَةِ لاَ يَدْخُلْنَ الجُنَّةَ وَلاَ يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا

۰. «

وأنذر بأن عاراً تقتله الفئة الباغية.

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ۖ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ لِعَمَّارٍ « تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ » ق

وأن عثمان رضى الله عنه تصيبه بلوى [وله] الجنة .

وأن الحسن بن علي رضوان الله عليها سيد يصلح الله به بين فئتين
 عظيمتين من المسلمين، فكان كل ذلك.

عَنْ الْحُسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ صَعِدَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِنْبَرَ فَقَالَ إِنَّ الْبَنِي هَذَا سَيِّدٌ يُصْلِحُ اللهُ عَلَى يَدَيْهِ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ . ت

وأخبر عن رجل قاتل في سبيل الله عز وجل بأنه من أهل النار،
 فظهر ذلك، بأن ذلك الرجل قتل نفسه.

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ شَهِدْنَا خَيْبَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلٍ مِمَّنْ مَعَهُ يَدَّعِي الْإِسْلَامَ هَذَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَلَيَّا حَضَرَ الْقِتَالُ وَسَلَّمَ لِرَجُلٍ مِمَّنْ مَعَهُ يَدَّعِي الْإِسْلَامَ هَذَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَلَيَّا حَضَرَ الْقِتَالُ قَاتَلَ الرَّجُلُ أَشَدَ الْقِتَالِ حَتَّى كَثُرَتْ بِهِ الْجِرَاحَةُ فَكَادَ بَعْضُ النَّاسِ يَرْتَابُ فَوَى بِيدِهِ إِلَى كِنَانَتِهِ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهَا أَسْهُمًا فَوْجَدَ الرَّجُلُ أَلَمَ الْجُرَاحَةِ فَأَهْوَى بِيدِهِ إِلَى كِنَانَتِهِ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهَا أَسْهُمًا

فَنَحَرَ جِهَا نَفْسَهُ فَاشْتَدَّ رِجَالٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهَّ صَدَّقَ اللهُّ حَدِيثَكَ انْتَحَرَ فُلَانٌ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَقَالَ قُمْ يَا فُلَانُ فَأَذِّنْ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجُنَّةَ حَدِيثَكَ انْتَحَرَ فُلَانٌ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَقَالَ قُمْ يَا فُلَانُ فَأَذِّنْ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجُنَّةَ اللَّهَ يُؤَيِّدُ الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ .خ

وهذه الأشياء لا تعرف ألبته بشيء من وجوه تقدمه المعرفة، لا بنجوم، ولا بكتف، ولا بخطٍ، ولا بزجر.

وأتبعه سراقة بن مالك بن خعشم، فساخت قدماً فرسه في الأرض، ثم أخرجها وأتبعه دخان، حتى استعاذه سراقة، فدعا له، فانطلقت الفرس.

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ فَدَعًا عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّهِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الله مَا خَتْ فَوَائِمُ فَرَسِهِ إِلَى بَطْنِهَا فِي أَرْضٍ صَلْدٍ اللَّهُمَّ اكْفِنَاهُ بِهَا شِئْتَ فَسَاخَتْ قَوَائِمُ فَرَسِهِ إِلَى بَطْنِهَا فِي أَرْضٍ صَلْدٍ وَوَثَبَ عَنْهَا وَقَالَ يَا مُحَمَّدُ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ هَذَا عَمَلُكَ فَادْعُ الله آَنْ يُنْجِينِي وَوَثَبَ عَنْهَا وَقَالَ يَا مُحَمَّدُ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ هَذَا عَمَلُكَ فَادْعُ الله آَنْ يُنْجِينِي عَنْ الطَّلَبِ وَهَذِهِ كِنَانَتِي فَخُذْ مِنْهَا عَلَيْهِ فَوَالله لَّ لَأُعَمِّينَ عَلَى مَنْ وَرَائِي مِنْ الطَّلَبِ وَهَذِهِ كِنَانَتِي فَخُذْ مِنْهَا سَتُمُر بِإِيلِي وَغَنَمِي فِي مَوْضِعِ كَذَا وَكَذَا فَخُذْ مِنْهَا حَاجَتَكَ سَتُمُر بِإِيلِي وَغَنَمِي فِي مَوْضِعِ كَذَا وَكَذَا فَخُذْ مِنْهَا حَاجَتَكَ شَقًالُ رَسُولُ الله صَلَّى الله مَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا حَاجَةَ لِي فِيهَا قَالَ وَدَعَا لَهُ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُطْلِقَ فَرَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ .حم ق رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُطْلِقَ فَرَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ .حم ق

وأنذر بأن ستوضع في ذراعيه سوار كسرى، فكان كذلك عَنِ الله عَنْ الله عَنْ عَمْرَ بْنَ الْحُطَّابِ رَضِى الله عَنْهُ أُتِى بِفَرْوَةِ كِسْرَى فَوُضِعَتْ الله عَنْهُ أُتِى بِفَرْوَةِ كِسْرَى فَوُضِعَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَفِى الْقَوْمِ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُم قَالَ فَأَلْقَى إِلَيْهِ سِوَارَى بَيْنَ يَدَيْهِ وَفِى الْقَوْمِ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُم قَالَ فَأَلْقَى إِلَيْهِ سِوَارَى

كِسْرَى بْنِ هُرْمُزَ فَجَعَلَهُمَا فِي يَدِهِ فَبَلَغَا مَنْكِبَيْهِ فَلَمَّا رَآهُمَا فِي يَدَىْ سُرَاقَةَ وَالْكُ بْنِ هُرْمُزَ فِي يَدِ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ قَالَ: الْحُمْدُ لللهَّ سِوَارَىْ كِسْرَى بْنِ هُرْمُزَ فِي يَدِ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ قَالَ: الْحُمْدُ للهِ سَوَارَىْ كِسْرَى بْنِ هُرْمُزَ فِي يَدِ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ أَعْرَابِيٌّ مِنْ بَنِي مُدْلِحٍ. بيهقي

- وأخبر بقتل الأسود العنسي الكذاب ليلة قتله، وهو بصنعاء اليمن، وأخبر بمن قتله.

فقال له عمر: على رسلك أيها الفتى حتى أخبرك بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه و سلم سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم ذات غداة وهو يقول: قتل الليلة الأسود العنسي الكذاب قتله العبد الصالح فيروز الديلمي أفتراك مقتصا منه بعد إذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟

فَوَثَبَ عَلَيْهِ فَيْرُورَ الديلمي فَقتله، فَأُوحي إِلَى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بذلك، فَقَالَ: قتل الْأسود البارحة، قتله رجل مبارك من أهل بَيت مباركين. قيل: وَمن؟ قَالَ: فَيْرُوز، فَازَ فَيْرُوز. كشف المشكل من حديث الصحيحين

خ وأنذر بموت النجاشي، وبينه وبينه البحر الملح، ومسيرة أيام في البر، وخرج هو وجميع أصحابه إلى البقيع، فصلوا عليه فوجد قد مات ذلك اليوم، إذ ورد الخبر بذلك.

عنْ حُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيدٍ الْغِفَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَ

بِمَوْتِ النَّجَاشِيِّ قَالَ فَقَالَ صَلُّوا عَلَى أَخٍ لَكُمْ بِغَيْرِ بِلَادِكُمْ . حم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ نَعَى لَنَا رَسُولُ اللهِ وسلم الله عليه وسلم النَّجَاشِي صَاحِبَ الْحَبَشَةِ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَقَالَ « اسْتَغْفِرُوا النَّجَاشِي صَاحِبَ الْحَبَشَةِ فِي الْيُوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَقَالَ « اسْتَغْفِرُوا النَّجَاشِي صَاحِبُ النَّ أَبَا هُرَيْرَةَ الْأَخِيكُمْ ». قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَحَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ الله الله عليه وسلم - صَفَّ بِهِمْ بِالْمُصَلَّى فَصَلَّى فَصَلَّى فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ. ق

وخرج من بيته على مائة من قريش ينتظرونه ليقتلوه بزعمهم،
 فوضع التراب على رؤوسهم، ولم يروه.

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ : فَحَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمّدِ بْنِ كَعْبِ الْقُرَظِيّ قَالَ الْبُ الْبَدَمَعُوا لَهُ وَفِيهِمْ أَبُو جَهْلِ بْنُ هِشَامٍ فَقَالَ وَهُمْ عَلَى بَابِهِ إِنّ مُحَمّدًا يَرْعُمُ أَنْكُمْ إِنْ تَابَعْتُمُوهُ عَلَى أَمْرِهِ كُنْتُمْ مُلُوكَ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ ، ثُمّ بُعِثْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ فَلُوكَ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ ، ثُمّ بُعِثْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ فَلُوكَ الْعُرَبِ وَالْعَجَمِ ، ثُمّ بُعِثْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ ثُمّ جُعِلَتْ لَكُمْ نَارٌ ثُحَرِّقُونَ فِيهَا . قَالَ فِيكُمْ ذَبْحٌ ثُمّ بُعِثْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ ثُمّ جُعِلَتْ لَكُمْ نَارٌ ثُحَرِّقُونَ فِيها . قَالَ فِيكُمْ ذَبْحٌ ثُمّ بُعِثَتُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ ثُمّ جُعِلَتْ لَكُمْ نَارٌ ثُحَرِقُونَ فِيها . قَالَ وَخَرَجَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَأَخَذَ حَفْنَةً مِنْ تُرَابٍ فِي يَكِمْ فَكُمْ وَلَا أَقُولُ ذَلِكَ أَنْت أَحَدُهُمْ " ، وَأَخَذَ اللهُ تَعَالَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى مُؤْلَاءِ الْآيَاتِ مِنْ يس : { يس وَالْقُرْآنِ الْحُكِيمِ إِنّكَ لَمِنَ اللهُ سَلِينَ عَلَى مَلَى الْمُولِينِ عَلَى مُؤْلِهِ } إلى قَوْلِهِ { فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا عَرْبِي الرِّحِيمِ } إلى قَوْلِهِ { فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا عَرْبِيلِ النَّرْعِيلِ الرِّحِيمِ } إلى قَوْلِهِ { فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا

يُبْصِرُونَ } حَتّى فَرَغَ رَسُولُ اللهِ وَقَدْ وَضَعَ عَلَى رَأْسِهِ ثُرَابًا، ثُمّ انْصَرَفَ إلى الْآيَاتِ وَلَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ رَجُلٌ إلّا وَقَدْ وَضَعَ عَلَى رَأْسِهِ ثُرَابًا، ثُمّ انْصَرَفَ إلى حَيْثُ أَرَادَ أَنْ يَذْهَبَ فَأَتَاهُمْ آتٍ، قَالَ خَيّبَكُمْ اللهُ قَدْ وَاللهِ خَرَجَ عَلَيْكُمْ لَحُيثُكُمْ اللهُ قَدْ وَاللهِ خَرَجَ عَلَيْكُمْ خَيْبُكُمْ الله تُعَرِقُ مَا تَرَكَ مِنْكُمْ رَجُلًا إلّا وَقَدْ وَضَعَ عَلَى رَأْسِهِ ثُرَابًا، وَانْطَلَقَ لَحَاجَتِهِ أَفَهَا تَرَوْنَ مَا بِكُمْ ؟ قَالَ فَوضَعَ كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ فَإِذَا عَلَيْهِ ثُرَابً . الروض الأنف

# ❖ وشكا إليه البعير بحضرة أصحابه وتذلل له.

عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ الثَّقَفِيِّ قَالَ ثَلاَئَةُ أَشْيَاءَ رَأَيْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللهِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَا نَحْنُ نَسِيرُ مَعَهُ إِذْ مَرَرْنَا بِبَعِيرٍ يُسْنَى عَلَيْهِ فَلَيَّا رَآهُ الْبَعِيرُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَيْنَ جَرْجَرَ وَوَضَعَ جِرَانَهُ فَوَقَفَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَيْنَ صَاحِبُ هَذَا الْبَعِيرِ فَجَاءَ فَقَالَ بِعْنِيهِ فَقَالَ لَا بَلْ أَهَبُهُ لَكَ فَقَالَ لَا بِعْنِيهِ فَقَالَ لَا بَلْ أَهَبُهُ لَكَ فَقَالَ لَا بِعْنِيهِ قَالَ لَا بَلْ أَهَبُهُ لَكَ فَقَالَ لَا بِعْنِيهِ قَلَلَ لَا بَلْ أَهَبُهُ لَكَ فَقَالَ لَا بِعْنِيهِ قَلَلَ لَا بَلْ أَهْبُهُ لَكَ فَقَالَ لَا بِعْنِيهِ قَلَلَ لَا بَلْ أَهْبُهُ لَكَ فَقَالَ لَا بِعْنِيهِ قَلَلَ اللهُ عَيْرُهُ قَالَ أَمَا إِذْ ذَكَرْتَ قَالَ لَا بَلْ أَهْبُهُ لَكَ وَإِنَّهُ لِأَهْلِ بَيْتٍ مَا لَهُمْ مَعِيشَةٌ غَيْرُهُ قَالَ أَمَا إِذْ ذَكُرْتَ هَلَا مَنْ الله قَلْ أَمْ إِنْهُ شَكَا كَثْرَةَ الْعَمَلِ وَقِلَّةَ الْعَلَفِ فَأَحْسِنُوا إِلَيْهِ . حم عَنْ عَبْدِ الله بَيْ بَنِ جَعْفَو قَالَ أَرْدَفَنِي رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلْفَهُ مَنْ عَبْدِ الله عَنْ بَنِ جَعْفَو قَالَ أَرْدَفَنِي رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلْفَهُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَيْهِ وَسَلَّمَ فَالله وَسَلَّمَ خَلْهُ فَلَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَسَعَ ذِفْرَاهُ وَسَلَّمَ خَنْ وَدَرَفَتْ عَيْنَاهُ فَأَدُهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَسَعَ ذِفْرَاهُ وَسَلَّمَ خَنْ وَاللّه وَسَلَّمَ فَالله وَسَلَّمَ خَنْ وَالله وَسَلَّمَ فَلَاهُ وَسَلَّمَ فَالله وَسَلَمَ فَسَلَمَ وَسَلَّمَ فَمَسَعَ ذِفْرَاهُ وَسَلَمَ وَسَلَمَ فَمَسَعَ وَفُواهُ وَسَلَمَ وَسَلَمَ فَسَعَ وَقُولُهُ وَسُلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ فَسَلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمُ وَلَولُهُ وَالله وَسُولُ الله وَسُولُ الله وَسُلَمَ وَاللّه وَسَلَمَ فَاللّه وَسَلَمُ وَلَا الله وَسُلَمَ وَلَولُولُ وَلَا اللّه وَلَا الله وَلَيْ الله وَلَا الله وَ

فَسَكَتَ فَقَالَ مَنْ رَبُّ هَذَا الجُمَلِ لِمَنْ هَذَا الجُمَلُ فَجَاءَ فَتَى مِنْ الْأَنْصَارِ فَقَالَ لِي يَا رَسُولَ اللهَّ فَقَالَ أَفَلَا تَتَّقِي اللهَّ فِي هَذِهِ الْبَهِيمَةِ الَّتِي مَلَّكَكَ اللهُّ إِيَّاهَا فَإِنَّهُ شَكَا إِلِيَّ أَنَّكَ تُجِيعُهُ وَتُدْئِبُهُ ( د )

خ وقال لنفر من أصحابه: أحدكم في النار ضرسه مثل أحد، فهاتوا كلهم على الإسلام وارتد منهم واحد: وهو الرحال الحنفي، فقتل مرتداً مع مسيلمة الكذاب، لعنها الله تعالى.

وَكَانَ الرِّحَالُ الْحَنَفِيّ ، وَاسْمُهُ نَهَارُ بْنُ عُنْفُوةَ قَدِمَ فِي وَفْدِ الْيَهَامَةِ عَلَى النّبِيّ صَلّى النّبُيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَآمَنَ وَتَعَلّمَ سُورًا مِنْ الْقُرْآنِ فَرَآهُ النّبِيّ - صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ - يَوْمًا جَالِسًا مَعَ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِهِ أَحَدُهُمَا فُرَاتُ بْنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ - يَوْمًا جَالِسًا مَعَ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِهِ أَحَدُهُمَا فُرَاتُ بْنُ حَيّانَ ، وَالْآخَرُ أَبُو هُرَيْرَةَ ، فَقَالَ ضِرْسُ أَحَدِكُمْ فِي النّارِ مِثْلُ أُحُدٍ فَهَا زَالَا حَيّانَ ، وَالْآخَرُ أَبُو هُرَيْرَةَ ، فَقَالَ ضِرْسُ أَحَدِكُمْ فِي النّارِ مِثْلُ أُحُدٍ فَهَا زَالَا خَيْنَ ، وَالْآخَرُ أَبُو هُرَيْرَةَ ، فَقَالَ ضِرْسُ أَحَدِكُمْ فِي النّارِ مِثْلُ أَحُدٍ فَهَا زَالَا خَيْنَ ، وَالْآخَرُ أَبُو هُرَيْرَةً ، فَقَالَ ضِرْسُ أَحَدِكُمْ فِي النّارِ مِثْلُ أَخُدٍ فَهَا زَالَا خَيْنَ النّبِيّ - صَلّى خَايْفِي وَسَلّمَ - قَدْ شَرِكَهُ مَعَهُ فِي النّبُوّةِ وَنَسَبَ إلَيْهِ بَعْضَ مَا تَعَلّمَ مِنْ الْقُرْآنِ . الروض الأنف

عَنْ رَافِعِ بن خَدِيجٍ ، قَالَ : كَانَ بِالرَّجَالِ بن غَنْمَوَيْهِ مِنَ الْخُشُوعِ وَاللَّزُومِ لِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَالْخَيْرِ فِيهَا يَرَى رَسُولُ اللهَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ عَجَبٌ ، فَخَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا وَالرَّجَالُ مَعَنَا جَالِسٌ مَعَ نَفَرٍ ، فَقَالَ : أَحَدُ هَؤُلاءِ النَّفْرِ فِي النَّارِ ، قَالَ رَافِعٌ : نَظَرْتُ فِي الْقَوْمِ ، فَإِذَا بِأَبِي هُرَيْرَةَ الدَّوْسِيِّ ، وَأَبِي أَرْوَى الدَّوْسِيِّ ، وَالطُّفَيْلِ بن عَمْرٍ و فَإِذَا بِأَبِي هُرَيْرَةَ الدَّوْسِيِّ ، وَأَبِي أَرْوَى الدَّوْسِيِّ ، وَالطُّفَيْلِ بن عَمْرٍ و

الدَّوْسِيِّ، وَرِجَالُ بِن غَنْمَوَيْهِ، فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ وأَتَعَجَّبُ وَأَقُولُ مَنْ هَذَا الشَّقِيُّ ؟ وَلَمَا تُوفِيِّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَعَتْ بنو حَنِيفَة ، فَسَأَلَتْ مَا فَعَلَ الرِّجَالُ بِن غَنْمَوَيْهِ ؟ فَقَالُوا : فُتِنَ هُوَ الَّذِي شَهِدَ لمُسَيْلِمَة فَسَأَلَتْ مَا فَعَلَ الرِّجَالُ بِن غَنْمَويْهِ ؟ فَقَالُوا : فُتِنَ هُوَ الَّذِي شَهِدَ لمُسَيْلِمَة عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَشْرَكُهُ فِي أَمْرِهِ مِنْ بَعْدِهِ ، فَقُلْتُ : مَا قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَشْرَكُهُ فِي أَمْرِهِ مِنْ بَعْدِه ، فَقُلْتُ : مَا قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ حَقَّ وَسُمِعَ الرِّجَالُ ، يَقُولُ : كَبْشَانِ انْتَطَحَا فَأَحَبُّهُمَا إِلَيْنَا كَبْشُنَا . ط

قال أبو هريرة أتعرف رجالا قلت نعم قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ضرسه في النار أعظم من أحد فكان أسلم ثم ارتد ولحق بمسيلمة وقال كبشان انتطحا وأحبها إلي أن يغلب كبشي. مسند الحميدي

ودعا شجرتین فأتتاه فاجتمعتا، ثم أمرهما فافترقتا.

عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَنَزَلَ مَنْزِلًا فَقَالَ لِيَ اثْتِ تِلْكَ الْأَشَاءَتَيْنِ فَقُلْ لَهُمَا إِنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله فَنَزَلَ مَنْزِلًا فَقَالَ لِي اثْتِ تِلْكَ الْأَشَاءَتِيْنِ فَقُلْ لَهُمَا إِنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ كُمَا أَنْ تَجْتَمِعَا فَأَتَنْتُهُمَا فَقُلْتُ لَهُمَا ذَلِكَ فَوَثَبَتْ إِحْدَاهُمَا إِلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَثَرَ بِهَمَا فَقَضَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَثَرَ بِهَمَا فَقَضَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَثَرَ بِهَمَا فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ وَثَبَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إِلَى مَكَانِهَا (حم)

خ وكان صلوات الله وسلامه عليه نحو الربعة، فإذا مشى مع الطوال طالهم وَكَانَ يُنْسَبُ إِلَى الرَّبْعَةِ. إِذَا مَشَى وَحْدَهُ وَلَمْ يَكُنْ عَلَى حَالٍ يُهَاشِيهِ

أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ يُنْسَبُ إِلَى الطُّولِ إِلَّا طَالَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرُبَّمَا اكْتَنَفَهُ الرَّجُلَانِ الطَّوِيلَانِ فَيَطُوهُمَا، فَإِذَا فَارَقَاهُ نُسِبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الرَّبْعَةِ، وَيَقُولُ: «نُسِبَ الْخُيْرُ كُلُّهُ إِلَى الرَّبْعَةِ» دلائل النبوة للبيهقى

عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَازِنٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ يَا أَمِيرَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صِفْهُ لَنَا فَقَالَ كَانَ لَيْسَ بِالذَّاهِبِ طُولًا وَفَوْقَ الرَّبْعَةِ إِذَا جَاءَ مَعَ الْقَوْمِ غَمَرَهُمْ أَبْيَضَ شَدِيدَ الْأَشْفَارِ شَثْنَ الْكَفَّيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ إِذَا الْوَضَحِ ضَخْمَ الْهُامَةِ أَغَرَّ أَبْلَجَ هَدِبَ الْأَشْفَارِ شَثْنَ الْكَفَّيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ إِذَا مَنَى يَتَقَلَّعُ كَأَنَّهَا يَنْحَدِرُ فِي صَبَبٍ كَأَنَّ الْعَرَقَ فِي وَجْهِهِ اللَّوْلُو لَمْ أَرَ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ مِثْلَهُ بِأَبِي وَأُمِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .حم

ودعا النصارى إلى المباهلة بالتلاعن ، فامتنعوا، وأخبر أنهم إن
 فعلوا ذلك هلكوا كلهم، فعلموا صحة قوله، فامتنعوا.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَهْلٍ لَئِنْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عِنْدَ الْكَعْبَةِ لَآتِيَنَّهُ حَتَّى أَطَأَ عَلَى عُنُقِهِ قَالَ فَقَالَ لَوْ فَعَلَ لَأَخَذَتْهُ الْمُلاَئِكَةُ عِيَانًا وَلَوْ أَنَّ الْيَهُودَ تَمَنَّوْا المُوْتَ لَمَاتُوا وَرَأَوْا مَقَاعِدَهُمْ فِي النَّارِ وَلَوْ خَرَجَ الَّذِينَ يُبَاهِلُونَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَرَجَعُوا لَا يَجِدُونَ مَالًا وَلَا أَهْلًا .حم

وأتاه عامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة، وأربد بن قيس بن جزء بن خالد بن جعفر ابن كلاب، وهما فارسا العرب وفاتكاهم، عازمين على قتله، فحال الله بينها وبين ذلك؛ وضرب بين أربد وبينه، صلى الله عليه وسلم، مرة بعامر، ومرة بسور، ودعا عليها، فهلك عامر في وجهه من منصر فه عنه عليه السلام، وأهلك أربد الصاعقة، أحرقته، لعنها الله.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ أَرْبَدَ بِن قَيْسِ بِن جُزِيِّ بِن خَالِدِ بِن جَعْفَرِ بِن كِلابٍ، وَعَامِرَ بِن الطُّفَيْلِ بِن مَالِكٍ قَدِمَا اللَّهِينَةَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَانْتَهَيَا إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ جَالِسٌ، فَجَلَسَا وَسَلَّمَ، فَانْتَهَيَا إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَمَدُ، مَا خَعْمَلُ لِي إِنْ أَسْلَمْتُ؟ قَالَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ عَامِرُ بِن الطُّفَيْلِ: يَا مُحَمَّدُ، مَا خَعْمَلُ لِي إِنْ أَسْلَمْتُ؟ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِمْ، قَالَ مَسُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَكَ مَا لِلْمُسْلِمِينَ، وَعَلَيْكَ مَا عَلَيْهِمْ، قَالَ مَسُولُ الله عَلَيْهِمْ، قَالَ مَسُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ ذَلِكَ لَكَ، وَلا لِقَوْمِكَ، وَلكِنْ لَكَ أَعِنَّهُ الحُيْلِ، عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ ذَلِكَ لَكَ، وَلا لِقَوْمِكَ، وَلكِنْ لَكَ أَعِنَّهُ الحُيْلِ، وَسَلَّمَ : لَكُ أَعْلُ لَكَ أَعْلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لا، فَلَيَّا قَفَا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لا، فَلَيَّا قَفَا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لا، فَلَيَّا قَفَا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ الله عَقَالَ رَسُولُ الله وَسَلَّمَ : قَالَ مَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَمْنَعُكَ الله مُ فَلَيْ خَرَجَ أَرْبَدُ وَعَامِرٌ، قَالَ عَامِرٌ: يَا وَسَلَّمَ : يَمْنَعُكَ الله مُ فَلَيْ خَرَجَ أَرْبَدُ وَعَامِرٌ، قَالَ عَامِرٌ: يَا أَرْبَدُ وَعَامِرٌ، قَالَ عَامِرٌ: يَا أَرْبَدُ وَعَامِرٌ، قَالَ عَامِرٌ: يَا أَرْبَدُ وَعَامِرٌ، قَالَ عَامِرٌ: يَا

قَتَلْتَ مُحَمَّدًا لَمْ يَزِيدُوا عَلَى أَنْ يَرْضَوْا بِالدِّيَةِ، وَيَكْرَهُوا الْحُرْبَ، فَسَنُعْطِيهِمُ الدِّيَةَ، قَالَ أَرْبَدُ: أَفْعَلُ، فَأَقْبَلا رَاجِعَيْنِ إِلَيْهِ، فَقَالَ عَامِرٌ: يَا مُحَمَّدُ، قُمْ مَعِي أُكَلِّمْكَ، فَقَامَ مَعَهُ رَسُولُ اللهَّ صَلَّى اللهُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَخَلَيَا إِلَى الجِّدَارِ، وَوَقَفَ مَعَهُ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَلِّمُهُ، وَسَلَّ أَرْبَدُ السَّيْف، فَلَتًا وَضَعَ يَدَهُ عَلَى قَائِم السَّيْفِ يَبِسَتْ عَلَى قَائِم السَّيْفِ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ سَلَّ السَّيْفِ، فَأَبْطَأَ أَرْبَدُ عَلَى عَامِرِ بِالضَّرْبِ، فَالْتَفَتَ رَسُولُ اللهَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرَأَى أَرْبَدَ وَمَا يَصْنَعُ، فَانْصَرَفَ عَنْهُمَا، فَلَيَّا خَرَجَ عَامِرٌ وَأَرْبَدُ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا كَانَا بِالْحُرَّةِ حَرَّةِ وَاقِم، نَزَلا فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا سَعْدُ بن مُعَاذٍ وَأُسَيْدُ بن حُضَيْرٍ، فَقَالا: اشْخَصَا يَا عَدُوَّي الله، لَعَنَكُمَ الله، قَالَ عَامِرٌ: مَنْ هَذَا يَا سعدُ؟ قَالَ: هَذَا أُسَيْدُ بن حُضَيْر الْكَاتِبُ، قَالَ: فَخَرَجَا حَتَّى إِذَا كَانَا بِالرَّقْمِ أَرْسَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى أَرْبَدَ صَاعِقَةً فَقَتَلَتْهُ، وَخَرَجَ عَامِرٌ إِذَا كَانَ بِالْحِرِّ، ثُمَّ أَرْسَلَ اللهُ عَلَيْهِ قَرْحَةً فَأَخَذَتْهُ، فَأَذْرَكَهُ اللَّيْلُ فِي بَيْتِ امْرَأَةٍ مِنْ بني سَلُولٍ، فَجَعَلَ يَمَسُّ قُرْحَتَهُ فِي حَلْقِهِ، وَيَقُولُ: غُدَّةٌ كَغُدَّةِ الجُمَلِ فِي بَيْتِ سَلُولِيَّةٍ، يَرْغَبُ أَنْ يَمُوتَ فِي بَيْتِهَا، ثُمَّ رَكِبَ فَرَسَهُ، فَأَحْضَرَهُ حَتَّى مَاتَ عَلَيْهِ رَاجِعًا، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِمَا: "اللهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى وَمَا تَغِيضُ الأَرْحَامُ"[الرعد آية ٨] إِلَى قَوْلِهِ: "وَمَا هُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالِ"[الرعد آية ١١] ، قَالَ: الْمُعَقِّبَاتُ مِنْ أَمْرِ اللهَ يَحْفَظُونَ مُحَمَّدًا، ثُمَّ ذَكَرَ أَرْبَدَ وَمَا قَبْلَهُ بِهِ، قَالَ: "هُوَ

الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمعًا"[الرعد آية ١٢] إِلَى قَوْلِهِ: "وَهُوَ شَدِيدُ الْحِدِيدُ الْحِدالِ الرعد آية ١٢] إِلَى قَوْلِهِ: "وَهُوَ شَدِيدُ الْحِالِ"[الرعد آية ١٣]. ط

وأخبر أنه يقتل أبي بن خلف الجمحي، فخدشه يوم أحد خدشاً لطيفاً، فكانت منيته منها.

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: كَانَ أُبِيُّ بْنُ خَلَفٍ، أَخُو بَنِي جُمَحَ، قَدْ حَلَفَ وَهُوَ بِمَكَّةَ لَيَقْتُلُنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا بَلَغَتْ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلْفَتُهُ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بَلْ أَنَا أَقْتُلُهُ إِنْ شَاءَ اللهُ» ، فَأَقْبَلَ أُبَيُّ مُتَقَنِّعًا فِي الْحَدِيدِ وَهُوَ يَقُولُ: إِنْ نَجَوْتُ لَا نَجَا مُحَمَّدٌ، فَحَمَلَ عَلَى رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُريدُ قَتْلَهُ، فَاسْتَقْبَلَهُ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ، أَخُو بَنِي عَبْدِ الدَّارِ، يَقِي رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَفْسِهِ، فَقُتِلَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ، وَأَبْصَرَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرْقُوَةِ أُبِيِّ بْنِ خَلَفٍ مِنْ فُرْجَةٍ بَيْنَ سَابِغَةِ الدِّرْعِ وَالْبَيْضَةِ، فَطَعَنَهُ بِحَرْبَتِهِ فَوَقَعَ أُبِيُّ عَنْ فَرَسِهِ وَلَمْ يَخْرُجْ مِنْ طَعْنَتِهِ دَمْ، فَأَتَاهُ أَصْحَابُهُ فَاحْتَمَلُوهُ وَهُوَ يَخُورُ خُوارَ الثَّوْرِ، فَقَالُوا: مَا أَجْزَعَكَ؟ إِنَّمَا هُوَ خَدْشٌ، فَذَكَرَ لَهُمْ قَوْلَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنَا أَقْتُلُ أَبَيًّا» ، ثُمَّ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ كَانَ هَذَا الَّذِي بِي بِأَهْلِ ذِي الْمُجَازِ لَمَاتُوا أَجْمَعُونَ، فَهَاتَ إِلَى النَّارِ، فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ " دلائل النبوة للبيهقي وسلم بعد ذلك بأربع سنين؛ وكلمه ذراع الشاة المسمومة بأنه مسموم.
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ يَهُودِيَّةً أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَاةٍ مَسْمُومَةٍ فَأَكَلَ مِنْهَا فَجِيءَ بِمَا فَقِيلَ أَلَا نَقْتُلُهَا قَالَ لَا فَهَا زِلْتُ أَعْرِفُهَا فِي هَوَاتِ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. خ

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ كَانَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ يُحَدِّثُ : أَنَّ يَهُودِيَّةً مِنْ أَهْلِ خَيْبَرَ سَمَّتْ شَاةً مَصْلِيَّةً ثُمَّ أَهْدَتْهَا لِرَسُولِ اللهِ وصلى الله عليه وسلم - الذِّرَاعَ فَأَكَلَ مِنْهَا وَأَكَلَ رَهُطٌ فَأَخَذَ رَسُولُ الله الله عليه وسلم - الذِّرَاعَ فَأَكَلَ مِنْهَا وَأَكَلَ رَهُطٌ مِنْ أَصْحَابِهِ مَعَهُ ثُمَّ قَالَ لُهُمْ رَسُولُ الله وصلى الله عليه وسلم - إلى اليَهُودِيَّة فَدَعَاهَا أَيْدِيكُمْ » وَأَرْسَلَ رَسُولُ الله وصلى الله عليه وسلم - إلى اليَهُودِيَّة فَدَعَاهَا فَقَالَ لَما أَسَمَمْتِ هَذِهِ الشَّاةَ قَالَتِ الْيَهُودِيَّةُ مَنْ أَخْبَرَكَ قَالَ « أَخْبَرَتْنِي فَقَالَ لَمَا أَسَمَمْتِ هَذِهِ الشَّاةَ قَالَتِ الْيَهُودِيَّةُ مَنْ أَخْبَرَكَ قَالَ « أَخْبَرَتْنِي فَقَالَ لَمْ أَسْمَمْتِ هَذِهِ الشَّاةَ قَالَتِ الْيَهُودِيَّةُ مَنْ أَرْدُتِ إِلَى ذَلِكَ » قَالَتْ قُلْتُ إِنْ هَمْ عَلْ الله عليه وسلم - وَلَمْ يُعَمْ قَالَ « فَهَا أَرَدْتِ إِلَى ذَلِكَ » قَالَتْ قُلْتُ إِنْ كَانُ نَبِيًّا الله عليه وسلم - وَلَمْ يُعَاقِبْهَا وَتُوفِّقَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ الَّذِينَ أَكُلُوا مِنَ الشَّاةِ وَاحْتَجَمَ رَسُولُ الله وَسِلَم الله عليه وسلم - عَلَى كَاهِلِهِ مِنْ أَجْلِ الشَّاةِ وَاحْتَجَمَ رَسُولُ الله عليه وسلم - عَلَى كَاهِلِهِ مِنْ أَجْلِ الله الله عليه وسلم - عَلَى كَاهِلِهِ مِنْ أَجْلِ الله الله عليه وسلم - عَلَى كَاهِلِهِ مِنْ أَجْلِ الله عَليه وسلم - عَلَى كَاهِلِهِ مِنْ أَجْلِ الله الله عليه وسلم - عَلَى كَاهِلِهِ مِنْ أَجْلِ لِبَنِي النَّذِي أَكُلُ مِنَ الشَّاقِ حَجَمَهُ أَبُو هِنْدٍ بِالْقَرْنِ وَالشَّفْرَةِ وَهُو مَوْلًى لِبَنِي النَّذِي أَكُلُ مِنَ الأَنْصَارِ. السنن الكبرى للبيهقي بَيَاضَةً مِنَ الأَنْصَارِ. السنن الكبرى للبيهقي

💠 وأخبر أصحابه يوم بدر بمصارع صناديد قريش، ووقفهم على

مصارعهم رجلاً رجلاً، فلم يتعد واحد منهم ذلك الموضع.

عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا مَعَ عُمَرَ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمِدِينَةِ فَتَرَاءَيْنَا الْهِلاَلَ وَكُنْتُ رَجُلاً حَدِيدَ الْبَصِرِ فَرَأَيْتُهُ وَلَيْسَ أَحَدٌ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَآهُ غَيْرِي - قَالَ -فَجَعَلْتُ أَقُولُ لِعُمَرَ أَمَا تَرَاهُ فَجَعَلَ لاَ يَرَاهُ - قَالَ - يَقُولُ عُمَرُ سَأَرَاهُ وَأَنَا مُسْتَلْقِ عَلَى فِرَاشِي. ثُمَّ أَنْشَأَ يُحَدِّثُنَا عَنْ أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ الله ۖ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يُرِينَا مَصَارِعَ أَهْلِ بَدْرِ بِالأَمْس يَقُولُ « هَذَا مَصْرَعُ فُلاَنِ غَدًا إِنْ شَاءَ اللهُ ». قَالَ فَقَالَ عُمَرُ فَوَالَّذِي بَعَثَهُ بِالْحُقِّ مَا أَخْطَئُوا الْحُدُودَ الَّتِي حَدَّ رَسُولُ اللهَ وصلى الله عليه وسلم - قَالَ -فَجُعِلُوا فِي بِئْرِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللهَ -صلى الله عليه وسلم - حَتَّى انْتَهَى إِلَيْهِمْ فَقَالَ « يَا فُلاَنَ بْنَ فُلاَنِ وَيَا فُلاَنَ بْنَ فُلاَنِ هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ حَقًّا فَإِنِّي قَدْ وَجَدْتُ مَا وَعَدَنِيَ اللهُ حَقًّا ». قَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ الله كَيْفَ تُكَلِّمُ أَجْسَادًا لاَ أَرْوَاحَ فِيهَا قَالَ « مَا أَنْتُمْ بأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ غَيْرَ أَنَّهُمْ لا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَرُدُّوا عَلَى شَيْئًا ».م قَالَ أَنَسٌ قَالَ رَسُولُ اللهَ -صلى الله عليه وسلم- « هَذَا مَصْرَعُ فُلاَنِ غَدًا ». وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى الأَرْضِ « وَهَذَا مَصْرَعُ فُلاَنٍ غَدًا ». وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى الأَرْضِ « وَهَذَا مَصْرَعُ فُلاَنٍ غَدًا ». وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى الأَرْضِ فَقَالَ وَالَّذِي نَفْسِى بِيَدِهِ مَا جَاوَزَ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَنْ مَوْضِع يَدِ رَسُولِ اللهَ -صلى الله عليه وسلم - فَأَمَرَ بِهِمْ رَسُولُ الله آ -صلى الله عليه وسلم - فَأُخِذَ بِأَرْجُلِهِمْ

فَسُحِبُوا فَأَلْقُوا فِي قَلِيبِ بَدْرٍ. د

 ❖ وأنذر بأن طوائف من أمته يغزون في البحر، وقال لأم حرام بنت ملحان: أنت منهم؛ فكانت منهم؛ وصح غزو طائفة من أمته في البحر. عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُ عَلَى أُمِّ حَرَام بِنْتِ مِلْحَانَ فَتُطْعِمُهُ وَكَانَتْ أُمُّ حَرَام تَحْتَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ فَدَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَطْعَمَتْهُ وَجَعَلَتْ تَفْلِي رَأْسَهُ فَنَامَ رَسُولُ الله َّ صَلَّى الله أَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ قَالَتْ فَقُلْتُ وَمَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ الله ۖ قَالَ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَيَّ غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللهَّ يَرْ كَبُونَ ثَبَجَ هَذَا الْبَحْرِ مُلُوكًا عَلَى الْأَسِرَّةِ أَوْ مِثْلَ الْمُلُوكِ عَلَى الْأَسِرَّةِ شَكَّ إِسْحَاقُ قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهَّ ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهِمْ فَدَعَا لَهَا رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ فَقُلْتُ وَمَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ اللهَّ قَالَ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَيَّ غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللهَّ كَمَا قَالَ فِي الْأَوَّلِ قَالَتْ الْبَحْرَ فِي زَمَانِ مُعَاوِيَةً بْنِ أَبِي سُفْيَانَ فَصْرِعَتْ عَنْ دَابَّتِهَا حِينَ خَرَجَتْ مِنْ الْبَحْرِ فَهَلَكَتْ. خ

أَنَّ عُمَيْرَ بْنَ الْأَسْوَدِ الْعَنْسِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ أَتَى عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ وَهُوَ نَازِلُ فَعَمَيْرُ بْنَ الْأَسْوَدِ الْعَنْسِيَّ حَدَّثَتُنَا أُمُّ حَرَامٍ قَالَ عُمَيْرٌ فَحَدَّثَتْنَا أُمُّ حَرَامٍ قَالَ عُمَيْرٌ فَحَدَّثَتْنَا أُمُّ حَرَامٍ فِي بِنَاءٍ لَهُ وَمَعَهُ أُمُّ حَرَامٍ قَالَ عُمَيْرٌ فَحَدَّثَتْنَا أُمُّ حَرَامٍ

أَنَّهَا سَمِعَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَوَّلُ جَيْشٍ مِنْ أُمَّتِي يَغْزُونَ اللهَ أَنْ فِيهِمْ قَالَ أَنْتِ فِيهِمْ اللهَ أَنْ فِيهِمْ قَالَ أَنْتِ فِيهِمْ اللهَ أَنْ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلُ جَيْشٍ مِنْ أُمَّتِي يَغْزُونَ مَدِينَةَ قَيْصَرَ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلُ جَيْشٍ مِنْ أُمَّتِي يَغْزُونَ مَدِينَةَ قَيْصَرَ مَغْفُورٌ لُهُمْ فَقُلْتُ أَنَا فِيهِمْ يَا رَسُولَ الله قَالَ لَا فَي اللهَ عَالَ الله عَلَيْهِ فَالَ لَا فَي اللهَ عَالَ اللهَ عَالَ اللهَ عَلَيْهِ فَاللهَ اللهَ اللهَ عَلَيْهِ فَاللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ اللهَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

خ وزويت له الأرض، فأرى مشارقها ومغاربها ، وأنذر ببلوغ ملك أمته ما زوى له منها، فكان ذلك؛ وبلغ ملكهم من أول المشرق إلى بلاد السند والترك إلى بحر المغرب من سواحل البحر المحيط بالأندلس وبلاد البربر، ولم يتسعوا في الجنوب والشمال كل الاتساع، أعنى مثل اتساعهم شرقاً وغرباً، فكان كما أخبر سواء بسواء.

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله وصلى الله عليه وسلم ﴿ إِنَّ الله وَيَ لِي مِنْهَا الأَرْضَ فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا وَإِنَّ أُمَّتِى سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِى لِي مِنْهَا وَأَعْطِيتُ الْكَنْزَيْنِ الأَحْرَ وَالأَبْيَضَ وَإِنِّى سَأَلْتُ رَبِّى لأُمَّتِى أَنْ لاَ يُمْلِكَهَا وَأَعْطِيتُ الْكَنْزَيْنِ الأَحْرَ وَالأَبْيَضَ وَإِنِّى سَأَلْتُ رَبِّى لأُمَّتِى أَنْ لاَ يُمْلِكَهَا بِسَنَةٍ بِعَامَّةٍ وَأَنْ لاَ يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوى أَنْفُسِهِمْ فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ وَإِنَّ رَبِّى قَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنِّى إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءً فَإِنَّهُ لاَ يُرَدُّ وَإِنِّى بَعْضَةُمْ وَلَو اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مَنْ بِأَقْطَارِهَا – أَوْ قَالَ سَوى أَنْفُسِهِمْ مَنْ بِأَقْطَارِهَا – أَوْ قَالَ سَوَى أَنْفُسِهِمْ مَنْ بِأَقْطَارِهَا – أَوْ قَالَ مَنْ بَيْنَ اَقْطَارِهَا – أَوْ قَالَ مَنْ بَيْنَ أَقْطَارِهَا – حَتَى يَكُونَ بَعْضَهُمْ يُمْلِكُ بَعْضًا وَيَسْبِى بَعْضُهُمْ بَعْضَاءً وَالْهُ لَا أَلْهُ لَا لَيْ لَا لَعْمُ لَوْلَ لَا لَمْ لَا لَهُ لَمْ لَا لَا لَعْلَوْلَا وَلَوْ الْبَعْضُ فَا وَلِهُ لَا لَهُ لَعْطُولُ وَلَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَعْلَا وَلَا لَا لَعْلَالِهُ فَالْمُ لَا لَهُ لَعْلَالُ فَلَالِو الْمَالِقُ لَا لَهُ لَا لَا لَعْطُولُوا اللَّهُ عَلَى لَا لَعْلَالِهُ لَا لَهُ لَا لَا لَعْلَالِكُ لَا لَا لَعْلِمُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لِلْكُولُ لَا لَا لَعْلُهُمْ لَا لَهُ لَمْ لَا لَعْلِيْ لَا لَهُ لَعْلَالِهُ لَا لَا لَعْلَالُولُ لَا ل

وأخبر فاطمة ابنته رضوان الله عليها أنها أول أهله لحاقاً به، فكان
 كذلك.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامِ فِي شَكْوَاهُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ فَسَارَّهَا بِشَيْءٍ فَبَكَتْ ثُمَّ دَعَاهَا فَسَارَّهَا بِشَيْءٍ فَبَكَتْ ثُمَّ دَعَاهَا فَسَارَّهَا بِشَيْءٍ فَضَحِكَتْ فَسَأَلْنَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَتْ سَارَّنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ فَسَارَّهَا بِشَيْءٍ فَضَحِكَتْ فَسَأَلْنَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَتْ سَارَّنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يُقْبَضُ فِي وَجَعِهِ الَّذِي تُوفِي فِيهِ فَبَكَيْتُ ثُمَّ سَارَّنِي فَأَخْبَرَنِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يُقْبَضُ فِي وَجَعِهِ الَّذِي تُوفِي فِيهِ فَبَكَيْتُ ثُمَّ سَارَّنِي فَأَخْبَرَنِي فَأَخْبَرَنِي فَأَنْ أَوْلُ أَهْلِهِ يَتْبَعُهُ فَضَحِكْتُ .خ

❖ وأخبر نساءه رضوان الله عليهن بأن أطوالهن يداً أسرعهن لحاقاً
 به، فكانت زينب بنت جحش الأسدية أطولهن يداً بالصدقة، وأولهن موتاً بعده.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ بَعْضَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْنَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْنَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْنَ لِلنَّبِيِّ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّنَا أَسْرَعُ بِكَ لَحُوقًا قَالَ أَطْوَلُكُنَّ يَدًا فَأَخَذُوا قَصَبَةً يَذْرَعُونَهَا فَكَانَتْ سَوْدَةُ أَطُولُهُنَّ يَدًا فَعَلِمْنَا بَعْدُ أَنَّمَا كَانَتْ طُولَ يَدِهَا لَتَّمَا فَكَانَتْ شُودَةُ أَطُولُهُنَّ يَدًا فَعَلِمْنَا بَعْدُ أَنَّمَا كَانَتْ طُولَ يَدِهَا الصَّدَقَةُ وَكَانَتْ شُحِبُ الصَّدَقَةُ وَكَانَتْ أَسْرَعَنَا لَحُوقًا بِهِ وَكَانَتْ ثُحِبُّ الصَّدَقَة .خ الصحيح الصَّدَقة وكَانَتْ بَسْرَعَنا لَحُوقًا بِهِ وَكَانَتْ ثُحِبُّ الصَّدَقة . وَكَانَتْ جَحش .

عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ اللَّوْمِنِينَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم - « أَسْرَعُكُنَّ لَحَاقًا بِي أَطْوَلُكُنَّ يَدًا ». قَالَتْ فَكُنَّ يَتَطَاوَلْنَ

أَيَّتُهُنَّ أَطْوَلُ يَدًا.

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ كُنْتُ غُلَامًا يَافِعًا أَرْعَى غَنَمًا لِعُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَقَدْ فَرَّا مِنْ اللهُ يَا غُلَامُ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ لَبَنٍ تَسْقِينَا قُلْتُ إِنِّي مُؤْكَنُ وَلَسْتُ اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ جَذَعَةٍ لَمْ يَنْزُ عَلَيْهَا الله وَسَلَّمَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ جَذَعَةٍ لَمْ يَنْزُ عَلَيْهَا الفَّى عَنْهُ وَسَلَّمَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ جَذَعَةٍ لَمْ يَنْزُ عَلَيْهَا الفَيْعُ وَسَلَّمَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ جَذَعَةٍ لَمْ يَنْزُ عَلَيْهَا الفَيْعُ وَسَلَّمَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ جَذَعَةٍ لَمْ يَنْزُ عَلَيْهَا الفَيْعُ وَسَلَّمَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ جَذَعَةٍ لَمْ يَنْزُ عَلَيْهَا الفَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَسَعَ الفَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَسَعَ الفَّرْعَ وَدَعَا فَحَفَلَ الضَّرْعُ ثُمَ أَتَاهُ أَبُو بَكْرٍ بِصَخْرَةٍ مُنْقَعِرَةٍ فَاحْتَلَبَ فِيهَا الضَّرْعُ وَدَعَا فَحَفَلَ الضَّرْعُ ثُمَّ أَتَاهُ أَبُو بَكْرٍ بِصَخْرَةٍ مُنْقَعِرَةٍ فَاحْتَلَبَ فِيهَا الضَّرْعُ وَدَعَا فَحَفَلَ الضَّرْعُ ثُمَ أَتَاهُ أَبُو بَكْرٍ بِصَخْرَةٍ مُنْقَعِرَةٍ فَاحْتَلَبَ فِيهَا الضَّرْعُ وَدَعَا فَحَفَلَ الضَّرُ عُ ثُمَّ أَتَاهُ أَبُو بَكْرٍ بِصَخْرَةٍ مُنْقَعِرَةٍ فَاحْتَلَبَ فِيهَا

فَشَرِبَ وَشَرِبَ أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ شَرِبْتُ ثُمَّ قَالَ لِلضَّرْعِ اقْلِصْ فَقَلَصَ فَأَتَيْتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَقُلْتُ عَلِّمْ قَالَ فَأَخَذْتُ بَعْدَ ذَلِكَ فَقُلْتُ عَلِّمْ قَالَ فَأَخَذْتُ مِنْ هَذَا الْقَوْلِ قَالَ إِنَّكَ غُلَامٌ مُعَلَّمٌ قَالَ فَأَخَذْتُ مِنْ فِيهِ سَبْعِينَ سُورَةً لَا يُنَازِعْنِي فِيهَا أَحَدٌ .حم

عَنْ حُبَيْش بن خَالِدٍ صَاحِب رَسُولِ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ ، وَخَرَجَ مِنْهَا مُهَاجِرًا إِلَى الْمِدِينَةِ وَهُوَ وَأَبُو بَكْر رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ، وَمَوْلَى أَبِي بَكْر عَامِرُ بن فُهَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ، ودَلِيلُهُمَا اللَّيْثِيُّ عَبْدُ اللهَّ بن الأُرَيْقِطِ مَرُّوا عَلَى خَيْمَتَيْ أُمِّ مَعْبَدٍ الْخُزَاعِيَّةِ ، وَكَانَتْ بَرْزَةً جَلْدَةَ تَحْتَبِي بِفِنَاءِ الْقُبَّةِ ، ثُمَّ تَسْقِي وَتُطْعِمُ ، فَسَأَلُوهَا لَحُمَّا وَتَمَرًّا لِيَشْتَرُوهُ مِنْهَا ، فَلَمْ يُصِيبُوا عِنْدَهَا شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ ، وَكَانَ الْقَوْمُ مُرْمِلِينَ مُسْنِتِينَ ، فَنَظَرَ رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى شَاةٍ فِي كِسْرِ الْخَيْمَةِ ، فَقَالَ : " مَا هَذِهِ الشَّاةُ يَا أُمَّ مَعْبَدٍ ؟ " قَالَتْ : خَلَّفَهَا الْجُهْدُ عَنِ الْغَنَمِ ، قَالَ : " فَهَلْ بِهَا مِنْ لَبَنِ ؟ " أَقَالَتْ : هِي أَجْهَدُ مِنْ ذَلِكَ ، قَالَ : " أَتَأْذَنِينَ أَنْ أَحْلُبَهَا ؟ " أَقَالَتْ : بَلَى بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي ، نَعَمْ إِنْ رَأَيْتَ بَمَا حَلْبًا فَاحْلُبْهَا ، فَدَعَا بَمَا رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، " فَمَسَحَ بِيَدِهِ ضَرْعَهَا وَسَمَّى الله مَعَزَّ وَجَلَّ وَدَعَا لَهَا فِي شَاتِها ، فَتَفَاحَتْ عَلَيْهِ وَدَرَّتْ واجْتَرَّتْ ، وَدَعَا بِإِنَاءٍ يُرْبِضُ الرَّهْطَ فَحَلَبَ فِيهَا ثَجًّا حَتَّى عَلاهُ الْبَهَاءُ ، ثُمَّ سَقَاهَا حَتَّى رُوِيَتْ ، وَسَقَى أَصْحَابَهُ حَتَّى رَوَوْا ، وَشَرِبَ آخِرَهُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ أَرَاضُوا ثُمَّ حَلَبَ فِيهَا ثَانِيًا بَعْدَ بَدْءٍ حَتَّى مَلاَّ الإِنَاءَ ، ثُمَّ غَادَرَهُ عِنْدَهَا ثُمَّ بَايَعَهَا وارْتَحَلُوا عَنْهَا " ط

❖ وندرت عين بعض أصحابه، وهو قتادة، فسقطت، فردها ، فكانت أصح عينيه وأحسنها.

عن زيد بن أسلم وغيره أن عين قتادة بن النعمان أصيبت فسالت على خده، فردها رسول الله، صلى الله عليه وسلم ، بيده، فكانت أصح عينيه وأحسنهما. الطبقات الكبرى لابن سعد

خ وتفل في عيني على رضوان الله عليه، وهو أرمد، يوم خيبر، فصح من حينه، ولم يرمد بعدها، وبعثه بالراية وقد قال: لا ينصرف حتى يفتح الله عليه، فكان كما قال، لم ينصرف كرم الله وجهه، إلا بالفتح.

حَدَّثَنِى إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنِى أَبِى ثُمَّ أَرْسَلَنِى إِلَى عَلِيٍّ وَهُوَ أَرْمَدُ فَقَالَ « لأَعْطِيَنَ الرَّايَةَ رَجُلاً يُحِبُّ اللهُ وَرَسُولُهُ أَوْ يُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ ». قَالَ فَأَتَيْتُ لِهُ عَلِيًا فَجِئْتُ بِهِ أَقُودُهُ وَهُوَ أَرْمَدُ حَتَّى أَتَيْتُ بِهِ رَسُولَ الله وصلى الله عليه عليه وسلم - فَبَسَقَ فِي عَيْنَيْهِ فَبَرَأَ وَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ وَخَرَجَ مَرْحَبٌ فَقَالَ قَدْ عَلِمَتْ وَسلم - فَبَسَقَ فِي عَيْنَيْهِ فَبَرَأَ وَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ وَخَرَجَ مَرْحَبٌ فَقَالَ قَدْ عَلِمَتْ خَيْبُرُ أَنِّى مَرْحَبُ شَاكِى السِّلاَحِ بَطَلٌ مُحَرَّبُ إِذَا الحُرُوبُ أَقْبَلَتْ تَلَهَّبُ خَيْبُرُ أَنِّى مَرْحَبُ شَاكِى السِّلاَحِ بَطَلٌ مُحَرَّبُ إِذَا الحُرُوبُ أَقْبَلَتْ تَلَهَّبُ خَيْبُ أَنَا الَّذِى سَمَّتْنِى أُمِّى حَيْدَرَهُ كَلَيْثِ غَابَاتٍ كَرِيهِ المُنْظَرَهُ أُوفِيهِمُ فَقَالَ عَلِيُّ أَنَا الَّذِى سَمَّتْنِى أُمِّى حَيْدَرَهُ كَلَيْثِ غَابَاتٍ كَرِيهِ المُنْظَرَهُ أُوفِيهِمُ فَقَالَ عَلِيُّ أَنَا اللَّذِى سَمَّتْنِى أُمِّى حَيْدَرَهُ كَلَيْثِ غَابَاتٍ كَرِيهِ المُنْظَرَهُ أُوفِيهِمُ بِالصَّاعِ كَيْلُ السَّنْدَرَهُ قَالَ فَضَرَبَ رَأْسَ مَرْحَبٍ فَقَتَلَهُ ثُمَّ كَانَ الْفَتْحُ عَلَى يَكِيهُ اللهُ يَعْرَبُ مَلْ السَّنْدَرَهُ قَالَ فَضَرَبَ رَأْسَ مَرْحَبٍ فَقَتَلَهُ ثُمَّ كَانَ الْفَتْحُ عَلَى يَدَيْهِ مَ

وكانوا يسمعون تسبيح الطعام بين يديه.

وأصيبت رجل بعض أصحابه، فمسحها فبرئت من حينها.

إِنْ الْقَوْمُ نَذِرُوا بِي لَمْ يَخْلُصُوا إِلَيَّ حَتَّى أَقْتُلَهُ فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ فَإِذَا هُوَ فِي بَيْتٍ مُظْلِم وَسْطَ عِيَالِهِ لَا أَدْرِي أَيْنَ هُوَ مِنْ الْبَيْتِ فَقُلْتُ يَا أَبَا رَافِع قَالَ مَنْ هَذَا فَأَهْوَيْتُ نَحْوَ الصَّوْتِ فَأَضْرِبُهُ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ وَأَنَا دَهِشٌ فَمَا أَغْنَيْتُ شَيْئًا وَصَاحَ فَخَرَجْتُ مِنْ الْبَيْتِ فَأَمْكُثُ غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ دَخَلْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ مَا هَذَا الصَّوْتُ يَا أَبَا رَافِع فَقَالَ لِأُمِّكَ الْوَيْلُ إِنَّ رَجُلًا فِي الْبَيْتِ ضَرَبَنِي قَبْلُ بِالسَّيْفِ قَالَ فَأَضْرِبُهُ ضَرْبَةً أَتْخَنَتْهُ وَلَمْ أَقْتُلْهُ ثُمَّ وَضَعْتُ ظِبَةَ السَّيْفِ فِي بَطْنِهِ حَتَّى أَخَذَ فِي ظَهْرِهِ فَعَرَفْتُ أَنِّي قَتَلْتُهُ فَجَعَلْتُ أَفْتَحُ الْأَبْوَابَ بَابًا بَابًا حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى دَرَجَةٍ لَهُ فَوَضَعْتُ رِجْلِي وَأَنَا أُرَى أَنِّي قَدْ انْتَهَيْتُ إِلَى الْأَرْضِ فَوَقَعْتُ فِي لَيْلَةٍ مُقْمِرَةٍ فَانْكَسَرَتْ سَاقِي فَعَصَبْتُهَا بِعِمَامَةٍ ثُمَّ انْطَلَقْتُ حَتَّى جَلَسْتُ عَلَى الْبَابِ فَقُلْتُ لَا أَخْرُجُ اللَّيْلَةَ حَتَّى أَعْلَمَ أَقَتَلْتُهُ فَلَتَّا صَاحَ الدِّيكُ قَامَ النَّاعِي عَلَى السُّورِ فَقَالَ أَنْعَى أَبَا رَافِع تَاجِرَ أَهْلِ الْحِجَازِ فَانْطَلَقْتُ إِلَى أَصْحَابِي فَقُلْتُ النَّجَاءَ فَقَدْ قَتَلَ اللهُ أَبَا رَافِع فَانْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدَّثْتُهُ فَقَالَ ابْسُطْ رِجْلَكَ فَبَسَطْتُ رِجْلِي فَمَسَحَهَا فَكَأَنَّهَا لَمْ أَشْتَكِهَا قَطُّ .خ

خ وقل زاد جيشٍ كان فيه، فدعا بجميع ما بقي مكن الزاد، فاجتمع منه شيء يسير جداً، فدعا عليه بالبركة، ثم أمرهم فأخذوا، فلم يبق وعاء في العسكر إلا ملئ.

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَوْ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ قَالَ لَّا كَانَ غَزْوَةٌ تَبُوكَ أَصَابَ النَّاسَ عَنَا أَبِى هُرَيْرَةَ أَوْ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ قَالَ لَمَا فَنَحَرْنَا نَوَاضِحَنَا فَأَكَلْنَا وَادَّهَنَّا. فَعَاعَةٌ. قَالُوا يَا رَسُولُ الله لَه عليه وسلم - « افْعَلُوا ». قَالَ فَجَاءَ عُمَرُ فَقَالَ يَا رَسُولُ الله وَ إِنْ فَعَلْتَ قَلَّ الظَّهْرُ وَلَكِنِ ادْعُهُمْ بِفَضْلِ أَزْوَادِهِمْ ثُمَّ ادْعُ الله يَا رَسُولَ الله وَالله وَلَكِنِ ادْعُهُمْ بِفَضْلِ أَزْوَادِهِمْ ثُمَّ ادْعُ الله لَهُ عَلَيْهَا بِالْبَرَكَةِ لَعَلَّ الله أَنْ يَجْعَلَ فِي ذَلِكَ.

فَقَالَ رَسُولُ الله وسلم « نَعَمْ ». قَالَ فَدَعَا بِنِطَعٍ فَبَسَطَهُ ثُمَّ دَعَا بِفَضْلِ أَزْوَادِهِمْ - قَالَ - فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِكَفِّ ذُرَةٍ - قَالَ - وَيَجِيءُ الآجُلُ يَجِيءُ بِكَفِّ ذُرَةٍ - قَالَ - وَيَجِيءُ الآخَرُ بِكِسْرَةٍ حَتَّى اجْتَمَعَ عَلَى النِّعَمِ عِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ يَسِيرٌ - قَالَ - فَدَعَا رَسُولُ الله وَسلم - عَلَيْهِ بِالْبَرَكَةِ ثُمَّ قَالَ « خُذُوا فِي أَوْعِيَتِكُمْ ». قَالَ فَأَخَذُوا فِي وَسلم - عَلَيْهِ بِالْبَرَكَةِ ثُمَّ قَالَ « خُذُوا فِي أَوْعِيَتِكُمْ ». قَالَ فَأَخَذُوا فِي أَوْعِيتِهِمْ حَتَّى مَا تَرَكُوا فِي الْعَسْكِرِ وِعَاءً إِلاَّ مَلأُوهُ - قَالَ - فَأَكُلُوا حَتَّى شَادً فَضْلَةٌ فَقَالَ رَسُولُ الله وصلى الله عليه وسلم - « أَشْهَدُ شَبِعُوا وَفَضِلَتْ فَضْلَةٌ فَقَالَ رَسُولُ الله وصلى الله عليه وسلم - « أَشْهَدُ شَبِعُوا وَفَضِلَتْ فَضْلَةٌ وَقَالَ رَسُولُ الله وَ لَا يَلْقَى الله بِهَا عَبْدُ غَيْرَ شَاكً فَيُحْجَبَ عَنْ الجُنَّةِ ». مَا الله قَلْ الله الله قَلْ الله الله قَلْ الله قَلْ الله قَلْ الله قَلْ الله قَلْ الله الله قَلْ الله قَ

- وخطب أمامة بنت الحارث بن عوف بن أبي حارثة بن مرة بن نشبة بن غيظ بن مرة بن عوف بن سعد بن ذيبان، وكان أبوها أعرابيا جافياً، سيد قومه، فقال: إن بها بياضاً، وكانت العرب تكنى بهذا عن البرص، فقال له صلوات الله وسلامه عليه: لتكن كذلك؛ فبرصت من وقتها، وانصرف

أبوها، فرأى ما حدث بها، فتزوجها ابن عمها، يزيد بن جمرة بن عوف بن أبي حارثة، فولدت له الشاعر شبيب بن يزيد وهو المعروف بابن البرصاء. الإصابة لابن حجر

إلى غير ذلك من آياته ومعجزاته صلى الله عليه وسلم؛ وإنها أتينا بالمشهور المنقول نقل التواتر.

### الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم

"الإيمان بالرسول: هو تصديقه وطاعته واتباع شريعته"

قال العلماء: أ- أما تصديقه صلى الله عليه وسلم فيتعلق به أمران عظيمان: أحدهما: إثبات نبوته وصدقه فيما بلغه عن الله، وهذا مختص به صلى الله عليه وسلم.

ويندرج تحت هذا الإثبات والتصديق عدة أمور منها:

١ - الإيمان بعموم رسالته إلى كافة الثقلين إنسهم وجنهم.

٢ - الإيمان بكونه خاتم النبين ورسالته خاتمة الرسالات.

٣- الإيمان بكون رسالته ناسخة لما قبلها من الشرائع.

٤- الإيمان بأنه صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة وأكملها وأدى
 الأمانة ونصح لأمته حتى تركهم على البيضاء ليلها كنهارها.

٥- الإيمان بعصمته صلى الله عليه وسلم.

٦- الإيمان بماله من حقوق كمحبته وتعظيمه صلى الله عليه وسلم.

الثاني: " تصديقه فيها جاء به، وأن ما جاء به من عند الله حق يجب اتباعه، وهذا يجب عليه صلى الله عليه وسلم وعلى كل أحد".

فيجب تصديق النبي صلى الله عليه وسلم بجميع ما أخبر به عن الله عز وجل، من أنباء ما قد سبق وأخبار ما سيأتي، وفيها أحل من حلال وحرّم من حرام، والإيهان بأن ذلك كله من عند الله عز وجل،

قال تعالى: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهُوَى، إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى}.

قال شارح العقيدة الطحاوية: "يجب على كل أحد أن يؤمن بها جاء به الرسول إيهانا مجملا، ولا ريب أن معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم على التفصيل فرض على الكفاية".

ب- طاعته واتباع شريعته: إن الإيهان بالرسول صلى الله عليه وسلم كما يتضمن تصديقه فيما جاء به ، فهو يتضمن كذلك العزم على العمل بما جاء به .

وهي تعني: الانقياد له صلى الله عليه وسلم وذلك بفعل ما أمر به واجتناب ما نهى عنه وزجر امتثالا لقوله تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا}. فيجب على الخلق اتباع شريعته والالتزام بسنته مع الرضا بها قضاه والتسليم له، والاعتقاد الجازم أن طاعته هي طاعة لله وأن معصيته معصية لله لأنه هو الواسطة بين الله وبين الثقلين في التبليغ.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " يجب على الخلق الإقرار بها جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فها جاء به القرآن العزيز أو السنة المعلومة وجب على الخلق الإقرار به جملة وتفصيلا عند العلم بالتفصيل، فلا يكون الرجل مؤمنا حتى يقر بها جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وهو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فمن شهد أنه رسول الله شهد أنه

صادق فيما يخبر به عن الله تعالى فإن هذا حقيقة الشهادة بالرسالة" يقول ابن تيمية في بيان معنى الإقرار: "إن الإيمان هو الإقرار لا مجرد التصديق ، والإقرار ضمن قول القلب الذي هو التصديق وعمل القلب الذي هو الانقياد".

### معنى شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم

أ- معناها: "معنى شهادة أن محمدا رسول الله: طاعته فيها أمر وتصديقه فيها أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بها شرع". وهذه الشهادة هي الشطر الثاني من الركن الأول من أركان الإسلام الخمسة، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ بُنيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خُسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ». ق ، كها أن الإيهان السبي صلى الله عليه وسلم داخل في الركن الرابع من أركان الإيهان السبتة، ويشهد لذلك حديث جبريل المشهور. قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنِ الإِيهانِ قَالَ « أَنْ تُؤْمِنَ بِالله وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالله عَنْ الإِيهانِ عَنْ الإِيهانِ عَنْ الإِيهانِ عَنْ الإِيهانِ عَنْ اللهِ عَنْ الإِيهانِ عَنْ الإِيهانِ عَنْ اللهِ عَنْ الإِيهانِ عَنْ اللهِ عَنْ الإِيهانِ عَنْ اللهِ عَنْ الإِيهانِ عَنْ اللهِ عَنْ الإِيهانِ عَنْ الإِيهانِ عَنْ الله عَلْمُ وَنُشَرِهِ وَشُرِّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالله وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالله وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالله عَنْ الإِيهانِ عَنْ اللهِ عَنْ الله وَالْيَوْمِ وَشَرِّهِ » م

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وأما الإيهان بالرسول فهو المهم، إذ لا يتم الإيهان بالله بدون الإيهان به، ولا تحصل النجاة والسعادة بدونه، إذ هو الطريق إلى الله سبحانه، ولهذا كان ركنا الإسلام: "أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله".

ب- شروط الشهادتين: إنه من المعلوم أن العبد لا يدخل في دين الإسلام إلا بعد الإتيان بالشهادتين "شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله".

## قال تعالى: {إِنَّهَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللهَّ وَرَسُولِهِ}

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ اللهُ وَسَلَّمَ قَالَ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ اللهُ وَسَلَّمَ قَالَ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله وَيُقِيمُوا النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمُوالهُمْ إِلَّا اللهَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمُوالهُمْ إِلَّا اللهَ . ق

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله وسلم قَالَ يَوْمَ خَيْبَرَ « لأَعْطِيَنَ هَذِهِ الرَّايَةَ رَجُلاً يُحِبُّ الله وَرَسُولَه يَفْتَحُ الله عَلَى يَدَيْهِ ». قَالَ عُمَرُ لأَعْطِيَنَ هَذِهِ الرَّايَةَ رَجُلاً يُحِبُّ الله وَرَسُولَه يَفْتَحُ الله عَلَى الله

ومن المعلوم كذلك أن جميع الدين داخل في الشهادتين إذ مضمونها أن لا نعبد إلا الله ، وأن نعبده بها شرع على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ونطيعه فيها جاء به عن ربه سبحانه وتعالى، والدين كله داخل في هذا.

ولهاتين الشهادتين شروط لا بد من توفرها فيها، إذ لا يمكن لقائلها أن ينتفع بها إلا بعد اجتاعها فيها، وهذه الشروط مطلوبة في كلا الشهادتين، وذلك لما بينها من التلازم، فالعبد لا يدخل في الدين إلا بها معا.

#### وهي سبعة شروط:

الشرط الأول: العلم: إذ العلم بالشيء شرط عند الشهادة به ويشهد لذلك قوله تعالى: {إلاَّ مَنْ شَهدَ بِالْحُقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ}.

ومن الأدلة على وجوب العلم بالشهادة قوله تعالى: {فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهِ } ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: عَنْ عُثْمَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله - الله عليه وسلم عَنْ عُثْمَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - « مَنْ مَاتَ وَهُو يَعْلَمُ أَنَّهُ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ دَخَلَ الجُنَّة ) . م. والعلم المراد به هنا

هو معرفة معنى الشهادتين ومقتضاهما واللوازم المترتبة على ذلك.

فلا إله إلا الله معناها: لا معبود بحق إلا الله.

ومقتضاها ولازمها: نفي الشرك وإثبات الوحدانية لله تعالى وإفراده بالعبادة مع الاعتقاد الجازم لما تضمنته من ذلك والعمل به. ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله: الإقرار والاعتراف للرسول صلى الله عليه وسلم أنه عبد الله ورسوله إلى الناس كافة.

ومقتضاها ولازمها: طاعته فيها أمر وتصديقه فيها أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وألا يعبد الله إلا بها شرع.

الشرط الثاني: اليقين: أي استيقان القلب بالشهادتين، وذلك بأن يعتقدهما اعتقادا جازما لا يصاحبه شك أو ارتياب، لأن الإيهان لا يغني فيه إلا علم اليقين لا علم الظن، قال تعالى: {إِنَّمَا اللَّوْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْ تَابُوا}.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: « اذْهَبْ بِنَعْلَى هَاتَيْنِ فَمَنْ لَقِيتَ مِنْ وَرَاءِ هَذَا الْحَائِطِ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ اللهُ

الشرط الثالث: الإخلاص: " وهو تصفية العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك".

قال تعالى: {وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللهَّ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} الآية. وقال تعالى: {أَلا للهِ الدِّينُ الْخَالِصُ} "أي لا يقبل الله من العمل إلا ما أخلص فيه العامل لله وحده لا شريك له".

وقال قتادة في قوله تعالى: {أَلا شُوَّ الدِّينُ الْحَالِصُ} شهادة أن لا إله إلا الله

وعن عتبان بن مالك رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ اللهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ وَسَلَّمَ فَإِنَّ اللهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللهُ .ق

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ الله مَنْ أَنْ عَنْ أَنْ عَنْ هَذَا بِشَفَاعَتِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ لَقَدْ ظَنَنْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَنْ لَا يَسْأَلَنِي عَنْ هَذَا الحَّدِيثِ أَنْ كَا يَسْأَلَنِي عَنْ هَذَا الحَّدِيثِ أَسْعَدُ النَّاسِ الحَدِيثِ أَصْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا الله تَخالِصًا مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ . خ الشرط الرابع: "الصدق فيها المنافي للكذب. وهو أن يقولها صدقا من قلبه يواطئ قلبه لسانه".

الْمَ الْمَاكُمُ النَّاسُ أَن يُتُرَكُواْ أَن يَقُولُواْ ءَامَنَّا وَهُوَ لَا يُفْتَنُونَ ﴿ وَلَقَدُ فَتَا اللّهِ النَّاسُ أَن يُتُولُواْ عَامَنَّا وَهُو لَا يُفْتَنُونَ ﴿ وَلَقَدُ فَتَا اللّهِ مِن هِن قَلْمُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَم

سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون،

وهذا مجمع عليه عند أئمة السنة والجماعة".

عَنْ أَنْسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُعاذٌ رَدِيفُهُ عَلَى الرَّحْلِ قَالَ يَا مُعَاذُ قَالَ لَللَّ وَسُعْدَيْكَ قَالَ يَا مُعَاذُ قَالَ لَللَّ لَللَّا اللهُ لَللَّ اللهُ وَسَعْدَيْكَ ثَلَاتًا قَالَ مَا مِنْ أَحَدٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللهُ صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ إِلَّا حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ قَالَ يَا رَسُولَ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهُ صَدْقًا مِنْ قَلْبِهِ إِلَّا حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ قَالَ يَا رَسُولَ

اللهِ أَفَلَا أُخْبِرُ بِهِ النَّاسَ فَيَسْتَبْشِرُوا قَالَ إِذًا يَتَّكِلُوا وَأَخْبَرَ بِهَا مُعَاذُ عِنْدَ مَوْتِهِ تَأَثُّمًا . ق.

الشرط الخامس: المحبة: "لهذه الكلمة ولما اقتضته ودلت عليه ولأهلها والعاملين بها الملتزمين لشر وطها وبغض ما ناقض ذلك".

قال تعالى: {قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزُوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمُوالُ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضُونَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِي تَرْضُونَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ الله وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِي لَرْضُونَهَا أَحَبَ إِلَيْكُمْ مِنَ الله وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِي الله بِأَمْرِهِ وَالله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ} ، ففي الآية دليل على وجوب الله بِأَمْرِهِ وَالله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ} ، ففي الآية دليل على وجوب عبد الله ورسوله ولا خلاف في ذلك بين الأمة وأن ذلك مقدم على كل عبوب.

وقال تعالى: {وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لله } الآية .

وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللهُّ بِقَوْم يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَه} الآية.

عَنْ أَنَسِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثُ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ أَنْ يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَأَنْ يُحِبَّ الْمُرْءَ لَا يُحِبَّ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

الشرط السادس: الانقياد: أي الانقياد والاستسلام ظاهرا وباطنا لأوامر الله وما أنزله من الشرع على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم

قال تعالى: {وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْعُرْوَةِ الْعُرْوَةِ الْعُرْوَةِ الْعُرْوَةِ الْعُرْوَةِ اللهُ عَاقِبَةُ الأُمُورِ} الْوُثْقَى وَإِلَى اللهِ عَاقِبَةُ الأُمُورِ}

ففي هذه الآية: "يقول تعالى خبرا عمن أسلم وجهه لله أي أخلص له العمل وانقاد لأمره واتبع شرعه، ولهذا قال: {وَهُوَ مُحْسِنٌ} ، أي في عمله: باتباع ما به أمر، وترك ما عنه زجر {فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى} أي فقد أخذ موثقا من الله متينا أنه لا يعذبه {وَإِلَى الله عَاقِبَةُ الأُمُورِ} ".

وقال تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَمُ مُ الْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُئِيناً }. والآية عامة في جميع الأمور، وذلك أنه إذا حكم الله ورسوله بشيء فليس لأحد مخالفته ولا اختيار لأحد هنا ولا رأي ولا قول كها قال تعالى: { فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيهَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فَي أَنْفُسِهمْ حَرَجاً عِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيهاً }

الشرط السابع: القبول: أي قبول الشهادتين والالتزام بمقتضياتها ولوازمها.

قال تعالى { آمَنَ الرَّسُولُ بِهَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ آمَنَ بِاللهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا

غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ المُصِيرُ}، وقال تعالى في شأن من لم يقبلها: {إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ يَسْتَكْبِرُونَ، وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرِ بَحْنُونٍ}.

عَنْ أَبِى مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « إِنَّ مَثَلَ مَا بَعَثَنِى اللهُ بِهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَصَابَ أَرْضًا فَكَانَتْ مِنْهَا طَائِفَةٌ طَيِّبَةٌ قَبِلَتِ اللَّهَ فَأَنْبَتَتِ الْكَلاَّ وَالْعُشْبَ الْكَثِيرَ وَكَانَ مِنْهَا أَجَادِبُ طَائِفَةٌ طَيِّبَةٌ قَبِلَتِ اللَّهَ مَأْنَبَتِ الْكَلاَّ وَالْعُشْبَ الْكَثِيرَ وَكَانَ مِنْهَا أَجَادِبُ أَمْسَكَتِ الله وَمَقُوْا وَرَعَوْا وَأَصَابَ الْمَشَكَتِ الله وَمَقُوْا وَرَعَوْا وَأَصَابَ طَائِفَةً مِنْهَا أُخْرَى إِنَّهَا هِى قِيعَانُ لاَ تُمْسِكُ مَاءً وَلاَ تُنْبِتُ كَلاً فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ لَمْ يَوْفَعُ فَي دِينِ الله وَنَفَعَهُ بِهَا بَعَثَنِى الله بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَّمَ وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِنَ الله وَلَا تُنْبِقُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ الله وَسَقَوْا وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ فَي دِينِ الله وَنَفَعَهُ بِهَا بَعَثَنِى الله بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَّمَ وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِهَا وَلَا تُنْبِقُ مَنْ لَمْ يَوْفَعُ الله وَلَا تُنْبِقُ مَا وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ الله وَمَا الله وَمَا الله وَلَا تُنْبِقُ الله وَمَا الله وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعُ فَلَ مِنْ الله وَلَى الله وَلَمْ وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَوْفَعُ فَى فَيْ الله وَلَمْ وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَوْفَعُ الله وَلَا تُنْبَتُ بِهِ الله وَالله وَلَا تُنْبِقُ الله وَلَا تُنْهَا وَالله وَلَا تُفْتَلُ مَنْ لَمْ وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلَا تُعْفِيمِ الله وَلَا تُعْمَلُومُ وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَكُمِ الله وَلَا تُعْرَافِهُ وَاللّه وَالْمُولِ وَاللّه وَلَا تُعْمَلُومُ وَالْمَا وَلَا تُعْفِيمُ وَاللّه وَالْمُ وَاللّه وَيَقِيعُونُ الله وَلَا لَكُ وَلَا تُعْفِيمُ وَاللّه وَلَا لَكُولُ اللّه وَلَا تُعْفَى الله وَلَا تُعْفِيمُ وَاللّه وَاللّه وَلَى الله وَلَا تُعْمَلُومُ وَاللّه وَلَا تُعْمَلُومُ وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلَا تُعْمُ الله وَلَا تُعْمَلُومُ وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَالْمُوالِ وَلَا تُعْفَى الله وَالْمُعَلّى الله وَلَا تُعْفِيمُ وَعَلّمُ وَاللّه وَالْمُوالِقُولُ وَلَا لَاللّه وَالْمُولِقُومُ وَالْمُولِقُولُ وَالْمُولِقُومُ وَاللّه وَلَا اللله وَلَا اللله وَالْمُولِ الله وَلَا الله وَالْمُولِلْمُ اللّه وَلَا الله وَالْمُوا

فهذه هي شروط الشهادتين يجب على المسلم تحقيقها والإتيان بها على الوجه المطلوب حتى يكون من أهلها.

نقية: هي مستنقع الماء في الجبال والصخور. أجادب: هي الأرض الصلبة التي لا ينضب منها الماء. قيعان: بكسر القاف جمع قاع وهو الأرض المستوية الملساء التي لا تنبت.

ج- مراتب الشهادة: إذا علم العبد معنى الشهادتين وشروطهما فينبغي له أن يكون على علم بأن للشهادة مراتب يتدرج عليها الشاهد مرتبة بعد مرتبة حتى يتم له تحقيق الشهادة على الوجه المطلوب.

ومراتب الشهادة أربع هي:

المرتبة الأولى: العلم والمعرفة والاعتقاد لصحة المشهود به وثبوته، فلا بد للشاهد أن يعلم ويعرف معنى الشهادتين وإلا كان الشاهد شاهدا بها لا علم له به قال تعالى: {إلاَّ مَنْ شَهِدَ بِالْحُقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ}.

المرتبة الثانية: تكلمه بالشهادتين وإن لم يُعلِم بها غيره، بل يتكلم بها مع نفسه ويتذكرها وينطق بها أو يكتبها.

والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: {وَجَعَلُوا اللَّالِئِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثاً أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ} فجعل ذلك منهم شهادة وإن لم يتلفظوا بلفظ الشهادة ولم يؤدوها عند غيرهم.

المرتبة الثالثة: أن يُعلِم غيره بها شهد به ويخبره به ويبينه له ومرتبة الإعلام والإخبار نوعان: إعلام بالقول، وإعلام بالفعل.

وهذا شأن كل مُعلِم لغيره بأمر، تارة يعلمه به بالقول وتارة بفعل ومما يدل على أن الشهادة تكون بالفعل قوله تعالى: {مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ } الآية فهذه شهادة منهم على أنفسهم بها يفعلونه.

المرتبة الرابعة: أن يلتزم بمضمونها ويأتمر به.

ومجرد الشهادة لا يستلزم هذه المرتبة، لكن الشهادة في هذا الموضع تدل عليه وتتضمنه، فإنه سبحانه وتعالى شهد به شهادة من حكم به وقضى

وأمر وألزم عباده كما قال تعالى: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ وَإِللَّ إِيَّاهُ وَاحِداً} وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانا} وقال تعالى: {وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا إِلْمَا وَاحِداً} والقرآن كله شاهد بذلك.

وقد شهد الله لنفسه بالوحدانية فقال تعالى {شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحُكِيمُ} وَاللَّائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِماً بِالْقِسْطِ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الحُكِيمُ} فشهادته سبحانه لنفسه بالوحدانية والقيام بالقسط تضمنت هذه المراتب الأربع وهي: علمه بذلك، وتكلمه، وإخباره لخلقه، وإلزامهم وأمرهم به.

### نواقض الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم

لما كان الإيهان به صلى الله عليه وسلم يعني تصديقه وتصديق ما جاء به صلى الله عليه وسلم، والانقياد له، فإن الطعن في أحد هذين الأمرين ينافي الإيهان ويناقضه فالنواقض على هذا الاعتبار يمكن تقسيمها إلى قسمين: القسم الأول: الطعن في شخص الرسول صلى الله عليه وسلم.

القسم الثاني: الطعن فيها أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم مما هو معلوم من الدين بالضرورة، إما بإنكاره أو بانتقاصه.

القسم الأول: الطعن في شخص الرسول صلى الله عليه وسلم: ومما يدخل تحت هذا القسم نسبة أي شيء للرسول عليه الصلاة والسلام مما يتنافى مع اصطفاء الله له لتبليغ دينه إلى عباده، فيكفر كل من طعن في صدق الرسول صلى الله عليه وسلم أو أمانته أو عفته أو صلاح عقله ونحو ذلك.

كما يكفر من سب الرسول صلى الله عليه وسلم، أو عابه، أو ألحق به نقصا في نفسه أو نسبه أو دينه، أو خصلة من خصاله، أو عرّض به، أو شبهه بشيء على طريق السب له أو الإزراء عليه أو التصغير لشأنه أو الغض منه أو العيب له، فهو ساب له والحكم فيه حكم الساب يقتل كفرا ، وكذلك من لعنه، أو دعا عليه، أو تمنى مضرة له، أو نسب إليه مالا يليق بمنصبه على طريق الذم، أو عبث في جهته العزيزة بسخف من

الكلام وهُجر ومنكر من القول وزور ، أو عيره بشيء عما جرى من البلاء والمحنة عليه، أو تنقصه ببعض العوارض البشرية الجائزة المعهودة لديه" قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله وَيْ الله عَنْهُمَا أَنَّ النّبِي صَلَى الله عَليه وسلم: " عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله وَإِنّهُ قَدْ عَنْهُمَا أَنَّ النّبي صَلَى الله عَليه وسَلّم قالَ مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ فَإِنّهُ قَدْ اَذَى الله وَرَسُولَهُ قَالَ عُمَمّدُ بْنُ مَسْلَمَة أَتُحِبُ أَنْ أَقْتُلَهُ يَا رَسُولَ الله قَالَ الله وَسَلّم قَدْ عَنّانا وَسَالَنَا الصَّدَقَة قَالَ وَأَيْضًا وَالله لتَمَلّنَه قَالَ فَإِنّا قَدْ اتّبَعْنَاهُ فَنكُرَهُ أَنْ نَدَعَهُ عَتَى الْسَمْكَنَ مِنْهُ فَقَتلَهُ وَسَالًكُم مَن هذا الحديث أن من آذى الله ورسوله كان حقه أن يقتل كيا قتل كعب بن الأشرف والأدلة من الكتاب والسنة على هذه المسألة كثيرة .

الإجماع: وقد أجمعت الأمة على قتل منتقصه من المسلمين وسابه، وكذلك حكى غير واحد الإجماع على قتله وتكفيره.

وقال الإمام إسحاق بن راهويه أحد الأئمة الأعلام: "أجمع المسلمون على أن من سب الله، أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم، أو دفع شيئا مما أنزل الله عز وجل أنه كافر بذلك وإن كان مقرا بكل ما أنزل إليه".

وقال الخطابي: "لا أعلم أحدا من المسلمين اختلف في وجوب قتله".

وقال محمد بن سحنون: أجمع العلماء على أن شاتم النبي صلى الله عليه وسلم والمتنقص له كافر، والوعيد جاء عليه بعذاب الله له، وحكمه عند الأمة القتل ومن شك في كفره وعذابه كفر".

ومن المعلوم أن سب النبي صلى الله عليه وسلم تعلق به عدة حقوق:

1 – حق الله سبحانه: من حيث كفر برسوله، وعادى أفضل أوليائه وبارزه بالمحاربة، ومن حيث طعن في كتابه ودينه، فإن صحتها موقوفة على صحة الرسالة، ومن حيث طعن في ألوهيته، فإن الطعن في الرسول طعن في المرسل وتكذيبه تكذيب لله تبارك وتعالى وإنكار لكلامه وأمره وخبره وكثير من صفاته.

Y – وتعلق حق جميع المؤمنين: من هذه الأمة ومن غيرها من الأمم به، فإن جميع المؤمنين مؤمنون به خصوصا أمته فإن قيام أمر دنياهم ودينهم وآخرتهم به، بل عامة الخير الذي يصيبهم في الدنيا والآخرة بواسطته وسفارته فالسب له أعظم عندهم من سب أنفسهم وآبائهم وأبنائهم وسب جميعهم، كما أنه أحب إليهم من أنفسهم وأولادهم وآبائهم والناس أجمعين.

٣- وتعلق حق رسول الله صلى الله عليه وسلم به: من حيث خصوص نفسه، فإن الإنسان تؤذيه الوقيعة في عرضه أكثر مما يؤذيه أخذ ماله، وأكثر مما يؤذيه الضرب، بل ربها كانت عنده أعظم من الجرح ونحوه،

خصوصا من يجب عليه أن يظهر للناس كهال عرضه وعلو قدره لينتفعوا بذلك في الدنيا والآخرة، فإن هتك عرضه وعلو قدره قد يكون أعظم عنده من قتله، فإن قتله لا يقدح عند الناس في نبوته ورسالته وعلو قدره كها أن موته لا يقدح في ذلك، بخلاف الوقيعة في عرضه فإنها قد تؤثر في نفوس بعض الناس من النفرة عنه وسوء الظن به ما يفسد عليهم إيهانهم ويوجب لهم خسارة الدنيا والآخرة ... "الصارم المسلول.

وبهذا يعلم أن السب فيه من الأذى لله ولرسوله ولعباده المؤمنين ما ليس في غيره من الأمور كالكفر والمحاربة.

وبها تقدم ذكره من الأدلة يتضح انتقاض إيهان من طعن في شخص الرسول صلى الله عليه وسلم بسب أو استهزاء أو انتقاص سواء كان في ذلك جادا أو هازلا.

ويستثنى من ذلك المكره بدليل قوله تعالى: { إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَالْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالإِيمَانِ } فالآية نزلت في عهار بن ياسر حين عذبه المشركون حتى يكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فوافقهم على ذلك مكرها وجاء معتذرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله هذه الآية، وروى أن مما قاله أنه سب النبي صلى الله عليه وسلم وذكر آلهتهم بخير، فشكا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم "عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ عَنْ أَبِيهِ قالَ: أَخَذَ المُشْرِكُونَ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرِ فَلَمْ يَتْرُكُوهُ حَتَّى سَبَّ النَّبِيَّ -صلى الله قالَ: أَخَذَ المُشْرِكُونَ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرِ فَلَمْ يَتْرُكُوهُ حَتَّى سَبَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم - وَذَكَرَ آهِنَهُمْ بِخَيْرٍ ثُمَّ تَرَكُوهُ فَلَمًا أَتَى رَسُولَ اللهَ صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « مَا وَرَاءَكَ؟ ». قَالَ : شَرُّ يَا رَسُولَ الله مَا تُرِكْتُ حَتَّى نِلْتُ مِنْكَ وَذَكَرْتُ آهِنَهُمْ بِخَيْرٍ. قَالَ : « كَيْفَ تَجِدُ قَلْبَكَ؟ ». قَالَ : مُطْمَئِنًا بِالإِيمَانِ. قَالَ : « إِنْ عَادُوا فَعُدْ ». " وفي ذلك أنزل الله: { إِلاَّ مَنْ مُطْمَئِنًا بِالإِيمَانِ } ، ولهذا اتفق العلماء على أن المكره على الكفر يجوز له أن يوالي إبقاء لمهجته، ويجوز له أن يأبى، كما كان بلال رضي الله عنه يأبى عليهم ذلك، وهم يفعلون به الأفاعيل ... " ابن كثير

عَن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي عَمَّا تُوسُوسُ بِهِ صُدُورُهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ بِهِ أَوْ تَتَكَلَّمْ بِهِ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ ". صحيح سنن ابن ماجة

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " إِنَّ اللهُ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الخُطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْه " ( مج )

القسم الثاني: من نواقض الإيهان بالنبي صلى الله عليه وسلم: الطعن فيها أخبر به الرسول لا - مما هو معلوم من الدين بالضرورة - إما بإنكاره أو انتقاصه.

فإذا اجتمعت الشروط التالية في المنكر وهي:

أ- أن يكون ذلك الأمر المنقص من الأمور التي أجمعت عليها الأمة وأن
 يكون من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة: أي أن يكون علمه

منتشرا كالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان، وعموم رسالته.

ب- أن لا يكون المنكر حديث عهد بالإسلام لا يعرف حدوده فهذا إذا أنكر شيئا من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة جهلا به فانه لا يكفر .
 ج- أن لا يكون المُنكِر مكرها على ذلك، فإن المكره له حكم آخر كما قدمنا ذلك.

والمُنكِر في هذه الحالة يحكم بكفره وانتقاض إيهانه ، والمنتقص لأمور الدين إذا كان غير مكره فإنه يكفر سواء كان جادا في ذلك أم هازلا.

والأمثلة على هذا القسم كثيرة جدا نذكر منها على سبيل المثال ما يختص بجانب الإيهان برسالة النبي صلى الله عليه وسلم.

أولا: "أن يعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه وأن حكم غيره أحسن من حكمه كالذين يفضلون القانون الوضعي على حكم الشرع ويصفون الشريعة الإسلامية بالقصور والرجعية وعدم مسايرة التطور، وهذا من أعظم المناقضة لشهادة أن محمدا رسول الله.

ثانيا: من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به فهو كافر

ثالثا: اعتقاد الإنسان أنه يسعه الخروج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم.

ولهذا الأمر صورتان:

الأولى: أن لا يرى وجوب تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم ولا وجوب طاعته فيها أمر به وإن اعتقد مع ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عظيم القدر علما وعملا وأنه يجوز تصديقه وطاعته ولكنه يقول إنه لا يضر اختلاف الملل إذا كان المعبود واحدا ويرى أنه تحصل النجاة والسعادة بمتابعة الرسول وبغير متابعته وهذا هو قول الفلاسفة والصابئة وهذا القول لا ريب في كفر صاحبه "فمن نواقض الإسلام أن يعتقد الإنسان عدم كفر المشركين ويرى صحة مذهبهم، أو يشك في كفرهم".

الثانية: من يرى طلب العلم بالله من غير خبره، أو العمل لله من غير أمره، وهؤلاء وإن كانوا يعتقدون أنه يجب تصديق الرسول أو تجب طاعته، لكنهم في سلوكهم العلمي والعملي غير سالكين هذا المسلك بل يسلكون مسلكا آخر إما من جهة القياس والنظر، وإما من جهة الذوق والوجدان، وإما من جهة التقليد، وما جاء عن الرسول إما أن يعرضوا عنه وإما أن يردوه إلى ما سلكوه.

وإضافة إلى هذه النواقض فإن الإيهان بالنبي صلى الله عليه وسلم ينتقض أيضا بالنواقض العامة الأخرى للإسلام وهي:

١ - الشرك في عبادة الله تعالى: قال الله تعالى: {إِنَّ اللهَّ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ
 وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لَمِنْ يَشَاءُ} ، وقال تعالى: {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ

عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ} ، وقال تعالى: {وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحِبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} ، وقال تعالى: {إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} ، وقال تعالى: {إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الجُنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِينَ مِنْ أَنْصَارٍ}

٢- أن يجعل بينه وبين الله وسائط: يدعوهم ويسألهم الشفاعة فيها لا يقدر عليه إلا الله، ويتوكل عليهم فهذا كافر بالإجماع. قال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهَّ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ}

وقال تعالى: {يَدْعُو مِنْ دُونِ اللهِ مَا لا يَضُرُّهُ وَمَا لا يَنْفَعُهُ ذَلِكَ هُوَ الضَّلالُ الْبَعِيدُ، يَدْعُو لَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ لَبِعْسَ المُوْلَى وَلَبِعْسَ الْعَشِيرُ}، وقال تعالى: {وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ للهَّ فَلا تَدْعُو مَعَ اللهَّ أَحَداً}.

٣- السحر: ومنه الصرف والعطف فمن فعله أو رضي به كفر والمراد بالصرف: التفريق بين الزوجين. والعطف: الجمع بينها. بدليل قوله تعالى: {وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولًا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلا تَكْفُرْ}.

٤- "مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين ": والدليل على ذلك قوله تعالى: {وَمَنْ يَتَوَهُّمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ الله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِينَ}
 وهذا من أعظم النواقض التي وقع فيها سواد الناس اليوم في الأرض وهم بعد ذلك يحسبون على الإسلام ويتسمون بأسهاء إسلامية .

ومظاهرة المشركين أخذت صورا شتى فمن الميل القلبي إلى انتحال مذاهبهم الإلحادية إلى مجاراتهم في تشريعاتهم، إلى كشف عورات

المسلمين لهم، إلى كل صغير وكبير في حياتهم ... "

٥- الإعراض عن دين الله تعالى: لا يتعلمه ولا يعمل به والدليل على ذلك فوله تعالى: {وَمَنْ أَظْلَمُ مِكَنْ ذُكِّرَ بِآياتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الله على الله فوله تعالى: {وَمَنْ أَظْلَمُ مِكَنْ ذُكِّرَ بِآياتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الله فوله تعالى: {وَمَنْ أَظْلَمُ مِكَنْ ذُكِّرَ بِآياتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الله على الله فوله تعالى: إن الله على الله فوله تعالى: إن الله تعالى الله فوله تعالى: إن الله تعالى الله على الله على الله على الله تعالى الله

ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف، إلا المكره وكلها من أعظم ما يكون خطرا، وأكثر ما يكون وقوعا فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه ، ومعرفة المسلم لهذه الأمور تجعله على بصيرة من أمره، وتكسبه وتزيده معرفة لأمور عقيدته، فبضدها تتميز الأشياء.

#### وجوب الإيمان بنبوته ورسالته صلى الله عليه وسلم

أما النبوة في اصطلاح الشرع: " فهي خبر خاص يكرم الله عز وجل به أحدا من عباده فيميزه عن غيره بإيجائه إليه ويوقفه به على شريعته بها فيها من أمر ونهى ووعظ وإرشاد ووعد ووعيد"

إن الرسول هو الذي ينبئه الله ثم يأمره أن يبلغ رسالته إلى من خالف أمره أي إلى قوم كافرين.

أما النبي فهو من أوحى الله إليه وأخبره بأمره ونهيه وخبره، ويعمل بشريعة رسول قبله بين قوم مؤمنين بها.

وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، واستشهد لذلك بأن نوحا عليه السلام كان هو أول رسول بعث إلى أهل الأرض وكان أول شرك بالله قد وقع في قومه.

وقد كان قبل نوح أنبياء كشيث وإدريس عليها السلام وقبلها آدم كان نبيا مكلما، وقد كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام وكان المبعوثون في هذه القرون أنبياء فقط

وهناك تعريفات أخرى للنبي والرسول والفرق بينهما.

الحق الأول الإيهان به الأدلة من القرآن: أوجب الله سبحانه وتعالى على الثقلين – الإنس والجن – الذين أدركتهم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبها جاء به كها شهدت

بذلك نصوص الكتاب العزيز.

قال تعالى: { آمِنُوا بالله وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبيرٌ، وَمَا لَكُمْ لا تُؤْمِنُونَ باللهَ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} ، وقال تعالى: {فَآمِنُوا بِاللهَ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنَا وَاللهُ بِهَا تَعْمَلُونَ خَبيرٌ} وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللهَّ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالله ۖ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالا بَعِيداً} ، وقال تعالى: {لِتُؤْمِنُوا بِاللهَّ ا وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً} ، وقال تعالى: {قُلْ ا يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ الله ٓ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللهَّ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ الْأُمِّي يُؤْمِنُ بِاللهُ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ} ، وقال تعالى: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللهَ ۚ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهَ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ}.

والإيهان به صلى الله عليه وسلم واحد من ثلاثة حقوق اقترن بها حقه صلى الله عليه وسلم مع حق الله تعالى في القرآن الكريم.

أما الحق الثاني له: فهو طاعته قال تعالى: {وَأَطِيعُوا الله وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ}

والحق الثالث هو: محبته قال تعالى: {قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَ إِلَيْكُمْ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللهُ بِأَمْرِهِ وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ }.

"كما أن الإيمان به واجب متعين لا يتم إيمان إلا به ولا يصح إسلام إلا معه".

وقال تعالى في حق من لم يؤمن: {وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِللهَ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيراً}.

وبها تقدم من آيات يعلم وجوب الإيهان بالرسول صلى الله عليه وسلم وأهميته وأنه لا يتم الإيهان بالله بدون الإيهان به، كها لا تحصل نجاة ولا سعادة بدون الإيهان به لأنه هو الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، ولذلك كان أول أركان الإسلام "شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله".

الأدلة من السنة: وردت في السنة أحاديث كثيرة جدا تدل على وجوب الإيهان به صلى الله عليه وسلم على الجن والإنس الذين أدركتهم رسالته، سواء كانوا أهل كتاب، أم ليسوا بأهل كتاب، ويستوي في ذلك عربهم وعجمهم، وذكرهم وأنثاهم، فلا يسع أحدا من هؤلاء الخروج عن شريعته أو التعبد لله بغير ما جاء به. لأن الله لا يقبل من أحد عملا يخالف

شرع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم.

قال تعالى: {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخُاسِرِينَ} وسأورد ههنا بعضا من تلك الأحاديث الواردة في هذا الشأن:

١ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ اللهِ عليه وسلم - قَالَ « أُمِرْتُ أَنْ
 أُقَاتِلَ

النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَيُؤْمِنُوا بِي وَبِهَا جِئْتُ بِهِ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّى دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهَّ ».

٣- عَنْ أَبِي هُرَيْرةَ عَنْ رَسُولِ الله وصلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ « وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لاَ يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ يَهُودِيٌّ وَلاَ نَصْرَانِيٌّ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَا يُسْمَعُ بِاللَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلاَّ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ »

 وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهُ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَصِيَامُ رَمَضَانَ وَأَنْ تُعْطُوا مِنْ المُغْنَمِ الْخُمُسَ ..." الحديث .ق

#### دلائل نبوته

القرآن الكريم

هو أعظم الآيات والبراهين والدلائل والمعجزات التي أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم، وليس من آية أبدع ولا أروع منه.

فهو المعجزة الخالدة التي أعطاها الله لرسوله صلى الله عليه وسلم لتكون خالدة كخلود رسالته، ومشهودة لكل من أتى بعد زمانه ليعم الانتفاع بها ولتقوم بها الحجة على أهل كل زمان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ولقد تعهد الله بحفظه وبقائه فقال تعالى: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَكُنُ وَإِنَّا لَكُن نَزَّلْنَا الذِّكْر وَإِنَّا لَكُم وَالله عليها ولقد تعهد الله بحفظه وبقائه فقال تعالى: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْر وَإِنَّا لَكُ كُو وَإِنَّا لَكُ كُو وَإِنَّا مَحْنُ وَلَا الله عليه وبقاؤه إلى قيام الساعة ، ولقد ميز الله نبيه بهذه المعجزة عن سائر إخوانه من الأنبياء كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " مَا مِنْ الْأَنْبِيَاءِ نَبِيٌّ إِلَّا أُعْطِي مَا مِثْلُهُ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ وَحْيًا الْأَنْبِيَاءِ نَبِيٌّ إِلَّا أُعْطِي مَا مِثْلُهُ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ وَحْيًا أَوْحَاهُ الله إلى فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ" ق.

وفى تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن بالذكر هنا دون المعجزات الأخرى التي أعطيها والتي تزيد على الألف إشارة إلى عظم هذه المعجزة ومكانتها حتى أنه أصبح غيرها بالنسبة إليها كلاشيء لشيء.

ولقد تضمنت هذه المعجزة وجوها متعددة من الإعجاز، فالقرآن الكريم

معجز بلغته وفصاحته وبيانه وبلاغته وأحكامه وتشريعاته وبها حواه من أخبار وقصص، ومغيبات، وعلوم، فهو معجز من جميع الوجوه، ولقد تحدى الله قوم النبي صلى الله عليه وسلم على أن يأتوا بمثله أو بشيء منه، فالقرآن الكريم نزل بلغتهم فهم يعرفون حروفه ومعانيه، إضافة إلى أنه نزل في أوان وزمان بلغت فيه قريش ذروة الفصاحة والبلاغة والبيان، فلقد كان فيهم أولوا الأحلام والنهى والأفهام والألسن الحداد، والقرائح الجياد، والعقول السداد.

فالتحدي كان لهم بأمر يعرفون طريقه ولهم بجنسه عهد بل إنهم نبغوا فيه وبلغوا فيه ذروته.

ولذلك فقد توهم كفار قريش في بداية أمرهم أن باستطاعتهم الإتيان بمثله وقدروا أن في وسعهم معارضته فقالوا: {لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِنْ هَذَا إِلاَّ أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ}.

فجاءهم التحدي من الله على ثلاث مراحل هي:

المرحلة الأولى: التحدي بالإتيان بمثل القرآن وذلك كما جاء في قوله تعالى: {أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلُهُ بَلْ لا يُؤْمِنُونَ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ}.

المرحلة الثانية: تحداهم بالإتيان بعشر سور مثله حيث قال تبارك وتعالى: {أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ

# مِنْ دُونِ اللهَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ}.

المرحلة الثالثة: حيث تحداهم تبارك وتعالى بالإتيان بسورة واحدة فقال تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ عِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} ، فعجزوا عن الإتيان بسورة واحدة مع شدة الاجتهاد وقوة الأسباب فقد كانوا حريصين على تكذيبه وإبطاله بكل طريق ولكن مع هذا كله فقد عجزوا عن ذلك.

ولقد أخبر الله بعجزهم عند تحديه إياهم بالإتيان بسورة من مثله فقال تعالى: {فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ}

ولما عجزوا عن الإتيان بها تحداهم به قطع الله طمعهم على أن يأتوا بمثله فقال تعالى: {قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الإنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْض ظَهِيراً}.

وبعد مرحلة قطع الطمع أنزل الله فواتح السور كـ {الم، المر، المر} وغيرها تقريعا وتوبيخا للكفار، مخبرا لهم أن ما تحداهم به مكون من حروف هي حروف العربية التي يتحدثون بها والتي بلغوا ذروتها فهم أفصح العرب، والقرآن نزل بلغة العرب، ولقد جرت سنة الله بأن يعطي كل رسول من المعجزات ما يناسب ما اشتهر به قومه، فلقد أعطى موسى العصا لاشتهار من أرسل إليهم بالسحر وما يتعلق به، وأعطى عيسى معجزة

إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص والأعمى لاشتهار قومه بالطب وهكذا، فأعطى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم القرآن لما اشتهرت به قريش من الفصاحة والبيان.

فهذا ما كان من أمر التحدي الذى تحدى الله به أهل مكة وغيرهم من العرب الذين نزل القرآن بلغتهم، وسأعرض لذكر بعض جوانب هذا الإعجاز القرآني الذى عجز الكفار أن يأتوا بمثل هذا القرآن من جهتها وهي ما يلي:

أولا: تحداهم بفصاحة القرآن وعلو أسلوبه، وأحكامه، ودقة تعبيره، ولذا تكلف بعض سفهاء الأحلام منهم أن يأتوا بسور خيل لهم أنها على نمطه وشاكلته، فأضحكوا على أنفسهم العقلاء، وأما ذووا العقل والرأي منهم فأسلموا أنفسهم إلى العجز وأيقنوا من قرارة نفوسهم أنه الحق وأنه من عند الله لا من كلام البشر ولكن أكثرهم يجهلون فأبوا إلا الكفر أنفة واستكبارا.

ثانيا: تحداهم بتشريعه الكامل الموافق لمقتضى العقل والفطرة، الهادي جميع البشر إلى سواء السبيل من جوانب الحياة كلها عقيدة وعبادة واقتصادا وسياسة وأدبا وأخلاقا مع بقاءه كذلك صالحا لهداية العالم وإصلاحه في جميع جوانب الحياة إلى يوم القيامة.

ثالثا: تحداهم بها تضمنه القرآن من الأخبار الغيبية التفصيلية المسهبة،

وبوقوف الرسول صلى الله عليه وسلم من إخوانه المرسلين السابقين موقف المصدق لهم المبين لتحريف أقوامهم شرائعهم، المعلن لخزاياهم وفضائحهم في خروجهم على أنبيائهم بيان الواثق بنفسه المؤمن بها أوحي إليه من ربه، وهو أمي عاش في أمة أمية، ومن أمته أهل الكتاب الذين فضحهم بسوء صنيعهم مع رسلهم وفي شرائعهم ومع ذلك لاذوا بالصمت ولم يردوا عليه ما اتهمهم به تبرئة لأنفسهم ودفعا للنقيصة والعار عنها، فكان ذلك إيذانا بأنه رسول الله الصادق الأمين وأن ما جاء به إنها هو وحى من رب العالمين.

ولقد تضمن القرآن الكريم جوانب أخرى من الإعجاز فنحن في زمان انتشر فيه سلطان العلم المادي وتباهى الإنسان بمعرفته لكثير من الأمور التي التي خفيت عمن قبله من الأجيال، ولكن كثيرا من هذه الأمور التي يدعي الإنسان اكتشافها ومعرفتها، نجد أن القرآن الكريم قد تحدث عنها وبينها فعلى سبيل المثال تكوين الإنسان في بطن أمه تحدثت عنه آيات كثيرة من القرآن قبل أربعة عشر قرنا من الزمان بينها لم يتعرف علماء الطب على ذلك إلا في زمن متأخر وكذا الأمر بالنسبة لكثير من الأمور الأخرى كتكوين الأرض وعلوم البحار وعلوم الحيوان وشتى أنواع العلوم الأخرى.

وهذا كله شاهد بأن كتاب الله العزيز يبقى المعجزة الخالدة التي لا تنتهى

عجائبها، قال تعالى: {وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلاَّ كُفُوراً} فالقرآن يبقى معجزا في عصر العلم كما كان معجزا في عصر الفصاحة والبلاغة.

ومن الآيات الحسية التي أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم زمن بعثته:

انشقاق القمر: قال تعالى: {اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَ الْقَمَرُ، وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ }.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ أَنَّ أَهْلَ مَكَّةَ سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرِيَهُمْ آيَةً فَأَرَاهُمْ انْشِقَاقَ الْقَمَرِ .خ

عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ انْشَقَّ الْقَمَرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْهَدُوا . اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْهَدُوا . صحيح البخاري

نبع الماء بين أصابعه: عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِنَاءٍ وَهُوَ بِالزَّوْرَاءِ فَوَضَعَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ فَجَعَلَ المَّاءُ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ فَتَوَضَّا الْقَوْمُ قَالَ قَتَادَةُ قُلْتُ لِأَنْسٍ كَمْ كُنْتُمْ قَالَ ثَلَاثَ مِائَةٍ أَوْ زُهَاءَ ثَلَاثِ مِائَةٍ " ق . وقد روى حديث نبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة منهم أنس وجابر وابن مسعود .

إشباع العدد الكثير من الطعام القليل: عن أنسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ قَالَ أَبُو طَلْحَةَ لِأُمِّ سُلَيْمٍ لَقَدْ سَمِعْتُ صَوْتَ رَسُولِ اللهِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلْحَةَ لِأُمِّ سُلَيْمٍ لَقَدْ سَمِعْتُ صَوْتَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ضَعِيفًا أَعْرِفُ فِيهِ الجُوعَ فَهَلْ عِنْدَكِ مِنْ شَيْءٍ قَالَتْ نَعَمْ فَأَخْرَجَتْ أَقْرَاصًا مِنْ شَعِيرِ ثُمَّ أَخْرَجَتْ خِمَارًا لَهَا فَلَفَّتْ الْخُبْزَ بِبَعْضِهِ ثُمَّ دَسَّتُهُ تَحْتَ يَدِي وَلَاثَتْنِي بِبَعْضِهِ ثُمَّ أَرْسَلَتْنِي إِلَى رَسُولِ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَذَهَبْتُ بِهِ فَوَجَدْتُ رَسُولَ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُسْجِدِ وَمَعَهُ النَّاسُ فَقُمْتُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آرْسَلَكَ أَبُو طَلْحَةَ فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ بِطَعَام فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ مَعَهُ قُومُوا فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقْتُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ حَتَّى جِئْتُ أَبَا طَلْحَةَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ يَا أُمَّ سُلَيْم قَدْ جَاءَ رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّاسِ وَلَيْسَ عِنْدَنَا مَا نُطْعِمُهُمْ فَقَالَتْ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَانْطَلَقَ أَبُو طَلْحَةَ حَتَّى لَقِيَ رَسُولَ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو طَلْحَةَ مَعَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُمِّي يَا أُمَّ سُلَيْم مَا عِنْدَكِ فَأَتَتْ بِذَلِكَ الْخَبْزِ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفُتَّ وَعَصَرَتْ أُمُّ سُلَيْم عُكَّةً فَأَدَمَتْهُ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ مَا شَاءَ الله أَنْ يَقُولَ ثُمَّ قَالَ ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ فَأَذِنَ لَمُ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا ثُمَّ قَالَ ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ فَأَذِنَ هُمْ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا ثُمَّ قَالَ ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ فَأَذِنَ لَمُمْ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبعُوا ثُمَّ خَرَجُوا ثُمَّ قَالَ ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ فَأَكَلَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ وَشَبِعُوا وَالْقَوْمُ سَبْعُونَ أَوْ ثَمَانُونَ رَجُلًا .خ وأحاديث تكثير الطعام القليل تعددت، وتكررت في مواطن متعددة ورويت عن بضعة عشر من الصحابة، ورواها عنهم أضعافهم من التابعين ثم من لا يُعد بعدهم، وأكثر هذه الأحاديث مروية في الصحيح وأكثرها في قصص مشهورة، ومجامع مشهورة، ولا يمكن التحدث عنها إلا بالحق، ولا يسكت الحاضر لها على ما أنكر منها

ما أطلع عليه من الغيوب وما سيكون في المستقبل: "والأحاديث في هذا الباب بحر لا يدرك قعره، ولا ينزف غمره، وهي من جملة معجزاته المعلومة على القطع" ومنها على سبيل المثال حديث حذيفة ابن اليان قال: قَامَ فِينَا رَسُولُ الله ومنها على الله عليه وسلم - مَقَامًا مَا تَرَكَ شَيْعًا يَكُونُ فِي مَقَامِهِ ذَلِكَ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ إِلاَّ حَدَّثَ بِهِ حَفِظَهُ مَنْ حَفِظَهُ وَنَسِيهُ مَنْ نَسِيهُ مَنْ نَسِيهُ قَدْ نَسِيتُهُ فَأَرَاهُ نَسِيهُ قَدْ نَسِيتُهُ فَأَرَاهُ فَرَفَهُ الرَّجُلِ إِذَا غَابَ عَنْهُ ثُمَّ إِذَا رَآهُ عَرَفَهُ. م فَأَدْكُرُهُ كَمَا يَذْكُرُ الرَّجُلُ وَجْهَ الرَّجُلِ إِذَا غَابَ عَنْهُ ثُمَّ إِذَا رَآهُ عَرَفَهُ. م وبعد فهذا جزء يسير جدا من دلائل نبوته المعنوية والحسية وصدق رسالته صلى الله عليه وسلم، أيد الله بها نبيه ليقيم الحجة على الخلق فيحيا من حيى عن بينة ويهلك من هلك عن بينة.

## وجوب الإيمان بعموم رسالته صلى الله عليه وسلم

أ- الآيات التي ورد فيها لفظ "الناس" منها:

قوله تعالى: {قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللهَّ إِلَيْكُمْ جَمِيعا}. وقوله تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَافَّةً لِلنَّاسِ} . وقوله تعالى: {وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولاً} . وقوله تعالى: {وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولاً} . وقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُوراً مُبِيناً} .

وقوله تعالى: {أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَباً أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ هُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِم} . وقوله تعالى: {هَذَا بَلاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوا بِهِ}. وقوله تعالى: {الركتَابُ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُحْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظَّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بإِذْنِ رَبِّهمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزيز الحُمِيدِ} .

والشاهد من هذه الآيات أنها بينت شمول رسالة محمد صلى الله عليه وسلم للناس جميعا. قال صاحب اللسان: "الناس قد يكون من الإنس ومن الجن".

فلفظ الناس يطلق على الجن والإنس كما في قوله تعالى: {الَّذِي يُوَسُّوسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ، مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ} فسمى الله الجن في هذا الموضع ناسا كما سماهم في موضع آخر رجالا، فقال: {وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ} فجعل الجن رجالا وكذلك جعل منهم ناسا . وهناك رأي آخر يقول إن لفظ الناس دخل فيه الجن تغليبا .

ب- الآيات التي ورد فيها لفظ "العالمين": ومنها

قوله تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ}. وقوله تعالى: {قُلْ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ}. وقوله تعالى: {وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مَنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ}. وقوله تعالى: {تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ}. وقوله تعالى: {وَمَا هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ الْعَالَمِينَ نَذِيراً}. وقوله تعالى: {وَمَا هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ}. وقوله تعالى: {وَمَا هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ}.

والمراد بالعالمين هنا هم الإنس والجن إذ هم المكلفون.

قال ابن عباس رضي الله عنهما: "العالمون الجن والإنس، دليله قوله تعالى: {لِيَكُونَ لِلْعَالِينَ نَذِيراً} ولم يكن نذيرا للبهائم".

ج- الآيات التي ورد فيها لفظتا "كافة" و"جميعا" وهي:

قوله تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيراً وَنَذِيراً وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ}. وقوله تعالى: {قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللهَّ إِلَيْكُمْ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ}. وقوله تعالى: {قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللهَّ إِلَيْكُمْ إِلَيْكُمْ مَجِيعاً} . وهناك ثلاث عبارات هي: "الناس" و"كافة" و"جميعا" دلت جميعها على العموم.

د- الآية التي ورد فيها لفظ "ومن بلغ":

قال تعالى: {قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لأَنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ}

فالشاهد من الآية هو قوله تعالى: {لأنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ} فلفظ (من) في

قوله {وَمَنْ بَلَغ} من صيغ العموم، فالآية نص في عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عليه وسلم. ومعنى الآية أن الله يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول لقومه إن الله أوحى إلي هذا القرآن لأنذركم به يا أهل مكة، أو يا معشر العرب ومن بلغه هذا القرآن سواء كان عربيا أو عجميا وسواء كان موجودا الآن، أم سيأتي بعد إلى أن تقوم الساعة وهذا هو الذى ذكره أهل التفسير عند هذه الآية

هـ- الآيات التي ورد فيها خطاب الجن ومنها:

قوله تعالى: {قُلْ أُوحِيَ إِلِيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآناً عَجَباً إلى آخر الآيات التي نزلت في شأن دعوة الجن إلى الإيهان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وسميت هذه السورة بسورة الجن.

وقوله تعالى: {وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَراً مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ، قَالُوا يَا قَوْمَنا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَاباً أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحُقِّ وَإِلَى سَمِعْنَا كِتَاباً أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحُقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ، يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ الله وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُعْرِرُكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ } والآيات نزلت في جن نصيبين عندما سمعوا وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ } والآيات نزلت في جن نصيبين عندما سمعوا القرآن، فآمن به من آمن منهم ثم ولوا إلى قومهم منذرين، ثم أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعوه على الإسلام بشعب معروف بمكة، النبي صلى الله عليه وسلم فبايعوه على الإسلام بشعب معروف بمكة، والأحاديث بذلك كثيرة مشهورة في الصحيح والسنن والمسند وكتب

التفسير والفقه وغيرها.

وكذلك فإن سورة الرحمن هي خطاب للثقلين الإنس والجن معا.

و الآيات التي وردت في دعوة أهل الكتاب:

ومنها: {فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ اللهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أَوْتُوا الْكَتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلاغُ وَاللهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

{يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ}.

وبالجملة فإن في القرآن من دعوة أهل الكتاب من اليهود والنصارى ومن دعوة المشركين وعباد الأوثان وجميع الإنس والجن ما لا يحصى إلا بكلفة وهذا كله معلوم بالاضطرار من دين الإسلام.

### الأدلة من السنة على عموم رسالته

الأدلة على عموم رسالته صلى الله عليه وسلم وعالميتها كثيرة جدا في السنة النبوية سواء من الناحية القولية أو الناحية العملية وسنعرض هنا لكلتا الناحيتين بإذن الله.

#### أ- السنة القولية:

١- عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كَانَتْ بَيْنَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ مُحَاوَرَةٌ فَأَعْضَبَ أَبُو بَكْرٍ يَسْأَلُهُ أَنْ فَأَعْضَبَ أَبُو بَكْرٍ عَمَرَ فَانْصَرَفَ عَنْهُ عُمَرُ مُعْضَبًا فَاتَّبَعَهُ أَبُو بَكْرٍ لِلَى رَسُولِ يَسْتَغْفِرَ لَهُ فَلَمْ يَفْعَلْ حَتَّى أَغْلَقَ بَابَهُ فِي وَجْهِهِ فَأَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ إِلَى رَسُولُ الله مَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ وَنَحْنُ عِنْدَهُ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا صَاحِبُكُمْ هَذَا فَقَدْ غَامَرَ قَالَ وَنَدِمَ عُمَرُ عَلَى مَا كَانَ مِنْهُ فَأَقْبَلَ حَتَّى سَلَّمَ وَجَلَسَ إِلَى النّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَكَى مَا كَانَ مِنْهُ فَأَقْبَلَ حَتَّى سَلَّمَ وَجَلَسَ إِلَى النّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَصَّ عَلَى رَسُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَكَى أَبُو الدَّرْدَاءِ وَغَضِبَ رَسُولُ عَلَى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعَلَ أَبُو بَكْرٍ يَقُولُ وَالله يَا رَسُولَ الله لَا لَا كُنْتُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعَلَ أَبُو بَكْرٍ يَقُولُ وَالله يَا رَسُولَ الله لَا لَأَنُكُمْ تَارِكُونَ لِي صَاحِبِي إِنِي قُلْتُ يَا النَّاسُ إِنِي رَسُولُ الله إِلَيْكُمْ هَلْ أَنْتُمْ تَارِكُونَ لِي صَاحِبِي إِنِي قُلْتُ يَا أَنْتُمْ تَارِكُونَ لِي صَاحِبِي إِنِّي قُلْتُ يَا أَنْتُمْ تَارِكُونَ لِي صَاحِبِي إِنِّي قُلْتُ يَا أَنْتُمْ تَارِكُونَ لِي صَاحِبِي إِنِي قُلْتُ يَا أَنْتُمْ تَارِكُونَ لِي صَاحِبِي إِنِي قُلْتُ يَا أَنْ أَنْ مُ كَذَبْتَ وَقَالَ أَبُو بَكُر صَدَقْتَ . خ

٧- وعن جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ۖ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُعْطِيتُ خَسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدُ قَبْلِي نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ وَجُعِلَتْ لِي

الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا فَأَنَّهَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ وَأُحِلِّ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ وَأُحِلِتُ الشَّفَاعَةَ وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ وَأُحْطِيتُ الشَّفَاعَةَ وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً .ق

٣- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله وصلى الله عليه وسلم - قَالَ « فُضِّلْتُ عَلَى الله عليه وسلم - قَالَ « فُضِّلْتُ عَلَى الأَنْبِيَاءِ بِسِتِّ أُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَأُحِلَّتْ لِىَ الْغَنَائِمُ وَجُعِلَتْ لِى الْخُلْقِ كَافَّة الْغَنَائِمُ وَجُعِلَتْ لِى الْخُلْقِ كَافَّة وَخُتِمَ بِى النَّبِيُّونَ ». م

٤- عَنْ أَبِي ذُرِّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُوتِيتُ خَمْسًا لَمْ يُؤْتَهُنَّ نَبِيٌ كَانَ قَيْلِي نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ فَيُرْعَبُ مِنِّي الْعَدُوُّ عَنْ مَسِيرَةِ شَهْرٍ وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا وَأُجِلَّتْ لِي الْغَنَائِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدِ كَانَ قَيْلِي وَبُعِثْتُ إِلَى الْأَحْمَرِ وَالْأَسْوَدِ وَقِيلَ لِي سَلْ تُعْطَهُ فَاخْتَبَأَتُهَا شَفَاعَةً لِأَمْتِي وَهِيَ نَائِلَةٌ مِنْكُمْ إِنْ شَاءَ اللهُ مَنْ لَقِيَ الله عَزَّ وَجَلَّ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا لِأَمْتِي وَهِيَ نَائِلَةٌ مِنْكُمْ إِنْ شَاءَ الله مَنْ لَقِيَ الله عَزَّ وَجَلَّ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا

٥- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ اللهِ عليه وسلم- أَنَّهُ قَالَ « وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لاَ يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ يَهُودِيُّ وَلاَ نَصْرَانِيٌّ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِى أُرْسِلْتُ بِهِ إِلاَّ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ نَصْرَانِيٌّ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِى أُرْسِلْتُ بِهِ إِلاَّ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ

». م

وذكر اليهود والنصاري تنبيها على من سواهما، وذلك لأن اليهود

والنصارى لهم كتاب، فإذا كان هذا شأنهم مع أن لهم كتابا فغيرهم ممن لا كتاب له أولى.

٦- عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ سَمِعَ بِي مِنْ أُمَّتِي أَوْ يَهُودِيُّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ فَلَمْ يُؤْمِنْ بِي لَمْ يَدْخُلْ الجُنَّة .

وفي لفظ: "قَالَ مَنْ سَمِعَ بِي مِنْ أُمَّتِي أَوْ يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ ثُمَّ لَمْ يُؤْمِنْ بِي دَخَلَ النَّارَ ".حم.

ب- السنة العملية:

إن المتأمل في سيرته ودعوته صلى الله عليه وسلم يعلم حرصه صلى الله عليه وسلم على نشر الرسالة وإبلاغها لجميع المكلفين، فقد دعا صلى الله عليه وسلم الإنس على اختلاف أجناسهم وألوانهم ولغاتهم، سواء كانوا أهل كتاب أم ليسوا بأهل كتاب، كما دعا الجن كذلك فآمن له من آمن منهم وبايعوه على الإسلام.

وجوب الإيمان بأنه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين

آية الختم: قال تعالى: {مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللهِ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ}.

والآية نص صريح واضح على ختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم وكونه خاتم الأنبياء وآخرهم مبعثا فلانبي بعده ولا رسول.

الأحاديث التي ورد فيها التصريح بأنه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين،

#### ومنها:

١- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أُتِيَ رَسُولُ اللهَ -صلى الله عليه وسلم- يَوْمًا بِلَحْم فَرُفِعَ إِلَيْهِ الذِّرَاعُ وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ فَنَهَسَ مِنْهَا نَهْسَةً فَقَالَ « أَنَا سَيِّدُ النَّاس يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهَلْ تَدْرُونَ بِمَ ذَاكَ يَجْمَعُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَيُسْمِعُهُمُ الدَّاعِي وَيَنْفُذُهُمُ الْبَصَرُ وَتَدْنُو الشَّمْسُ فَيَبْلُغُ النَّاسَ مِنَ الْغَمِّ وَالْكَرْبِ مَا لاَ يُطِيقُونَ وَمَا لاَ يَحْتَمِلُونَ فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضِ أَلا تَرَوْنَ مَا أَنْتُمْ فِيهِ أَلا تَرَوْنَ مَا قَدْ بَلَغَكُمْ أَلا تَنْظُرُونَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضِ ائْتُوا آدَمَ. فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ يَا آدَمُ أَنْتَ أَبُو الْبَشَر خَلَقَكَ اللهُ بِيَدِهِ وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ وَأَمَرَ الْمُلاَئِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلاَ تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ أَلاَ تَرَى إِلَى مَا قَدْ بَلَغَنَا فَيَقُولُ آدَمُ إِنَّ رَبِّي غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَإِنَّهُ نَهَانِي عَن الشَّجَرَةِ فَعَصَيْتُهُ نَفْسِي نَفْسِي اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي اذْهَبُوا إِلَى نُوحٍ. فَيَأْتُونَ نُوحًا فَيَقُولُونَ يَا نُوحُ أَنْتَ أَوَّلُ الرُّسُلِ إِلَى الأَرْضِ وَسَمَّاكَ اللهُ عَبْدًا شَكُورًا اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلاَ تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ أَلاَ تَرَى مَا قَدْ بَلَغَنَا فَيَقُولُ هُمْ إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَإِنَّهُ قَدْ كَانَتْ لِي دَعْوَةٌ دَعَوْتُ بِهَا عَلَى قَوْمِي نَفْسِي نَفْسِي اذْهَبُوا إِلَى إِبْرَاهِيمَ -صلى الله عليه وسلم- فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُونَ أَنْتَ نَبِيٌّ الله ۖ وَخَلِيلُهُ مِنْ

أَهْلِ الأَرْضِ اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلاَ تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ أَلاَ تَرَى إِلَى مَا قَدْ بَلَغَنَا فَيَقُولُ لَهُمْ إِبْرَاهِيمُ إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلاَ يَغْضَبُ بَعْدَهُ مِثْلَهُ. وَذَكَرَ كَذَبَاتِهِ نَفْسِي نَفْسِي اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي اذْهَبُوا إِلَى مُوسَى. فَيَأْتُونَ مُوسَى -صلى الله عليه وسلم- فَيَقُولُونَ يَا مُوسَى أَنْتَ رَسُولُ اللهُ فَضَّلَكَ اللهُ بِرِسَالاَتِهِ وَبِتَكْلِيمِهِ عَلَى النَّاسِ اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلاَ تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ أَلاَ تَرَى مَا قَدْ بَلَغَنَا فَيَقُولُ هُمْ مُوسَى -صلى الله عليه وسلم- إنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَإِنِّي قَتَلْتُ نَفْسًا لَمْ أُومَرْ بِقَتْلِهَا نَفْسِي نَفْسِي اذْهَبُوا إِلَى عِيسَى -صلى الله عليه وسلم-. فَيَأْتُونَ عِيسَى فَيَقُولُونَ يَا عِيسَى أَنْتَ رَسُولُ اللهَ وَكَلَّمْتَ النَّاسَ فِي المُّهْدِ وَكَلِمَةٌ مِنْهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَاشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلاَ تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ أَلاَ تَرَى مَا قَدْ بَلَغَنَا فَيَقُولُ لَهُمْ عِيسَى -صلى الله عليه وسلم- إنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ - وَلَمْ يَذْكُرْ لَهُ ذَنْبًا - نَفْسِي نَفْسِي اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي اذْهَبُوا إِلَى مُحَمَّدٍ -صلى الله عليه وسلم- فَيَأْتُونِّي فَيَقُولُونَ يَا مُحَمَّدُ أَنْتَ رَسُولُ الله وَخَاتَمُ الأَنْبِيَاءِ وَغَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلاَ تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ أَلاَ تَرَى مَا قَدْ بَلَغَنَا فَأَنْطَلِقُ فَآتِي تَحْتَ الْعَرْشِ فَأَقَعُ سَاجِدًا لِرَبِّي ثُمَّ يَفْتَحُ اللهُ عَلَى وَيُلْهِمُنِي مِنْ مَحَامِدِهِ وَحُسْنِ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ شَيْئًا لَمْ يَفْتَحْهُ لأَحَدٍ قَبْلِي ثُمَّ يُقَالُ يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ سَلْ تُعْطَهُ اشْفَعْ تُشَفَّعْ. فَأَرْفَعُ رَأْسِى فَأَقُولُ يَا رَبِّ أُمَّتِى أُمَّتِى. فَيْقَالُ يَا مُحَمَّدُ أَدْخِلِ الجُنَّةَ مِنْ أُمَّتِكَ مَنْ لاَ حِسَابَ عَلَيْهِ مِنَ الْبَابِ الْمَيْمَنِ مِنْ أَبْوَابِ الجُنَّةِ وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيهَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الأَبُوابِ الجُنَّةِ وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيهَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الأَبُوابِ الجُنَّةِ لَكَهَا بَيْنَ الْمِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيعِ الجُنَّةِ لَكَهَا بَيْنَ الْمِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيعِ الجُنَّةِ لَكَهَا بَيْنَ مَكَّةً وَبُصْرَى ».ق

النهس: أخذ اللحم بأطراف الأسنان، والنهش الأخذ بجميعها. النهاية ٢ - عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهَ -صلى الله عليه وسلم - « إِنَّ اللهَ ۖ زَوَى لِيَ الْأَرْضَ ». أَوْ قَالَ « إِنَّ رَبِّي زَوَى لِيَ الْأَرْضَ فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا وَإِنَّ مُلْكَ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مَا زُوِى لِي مِنْهَا وَأُعْطِيتُ الْكَنْزَيْنِ الأَحْمَرَ وَالأَبْيَضَ وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي لأُمَّتِي أَنْ لاَ يُهْلِكَهَا بِسَنَةٍ بِعَامَّةٍ وَلاَ يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ وَإِنَّ رَبِّي قَالَ لِي يَا مُحَمَّدُ إِنِّي إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءً فَإِنَّهُ لاَ يُرَدُّ وَلاَ أُهْلِكُهُمْ بِسَنَةٍ بِعَامَّةٍ وَلاَ أُسَلِّطُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ وَلَوِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مَنْ بَيْنَ أَقْطَارِهَا أَوْ قَالَ بِأَقْطَارِهَا حَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ يُهْلِكُ بَعْضًا وَحَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ يَسْبِي بَعْضًا وَإِنَّهَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي الأَئِمَّةَ الْمُضِلِّينَ وَإِذَا وُضِعَ السَّيْفُ فِي أُمَّتِى لَمْ يُرْفَعْ عَنْهَا إِلَى يَوْم الْقِيَامَةِ وَلاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَلْحَقَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي بِالْمُشْرِكِينَ وَحَتَّى تَعْبُدَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي الأَوْثَانَ وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلاَثُونَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لاَ نَبِيَّ بَعْدِي وَلا

تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِى عَلَى الْحُقِّ ». قَالَ ابْنُ عِيسَى « ظَاهِرِينَ ». ثُمَّ اتَّفَقَا « لاَ يَضُرُّ هُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِى أَمْرُ الله ﴾. حم د

وأخرجه مختصرا مسلم في صحيحه إلى قوله "يسبي بعضهم بعضا" كتاب الفتن، باب هلاك هذه الأمة

وكذلك أخرج مسلم آخره من قول " لا تزال طائفة من أمتي...." كتاب الإمارة باب قوله صلى الله عليه وسلم "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين ... الخ"،

والشاهد من هذا الحديث هو قوله: "وأنا خاتم النبيين أن لا نبي بعدي" فهذا نص في كونه صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء.

٣- وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أنا قائِدُ المُرْسَلِينَ ولا فَخْرَ وأنا خاتَمُ النَّبِيِّينَ ولا فَخْرَ وأنا أوَّلُ شافِع ومُشَفَّع ولا فَخْرَ ". الدارمي

الأحاديث التي ورد فيها ضربه صلى الله عليه وسلم الأمثال لختم النبوة

#### ومنها:

١- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله وَمَثَلُ الله عَبْدِ الله وَمَثَلُ الله عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثِلِي وَمَثَلُ الْأَنْبِيَاءِ كَرَجُلٍ بَنَى دَارًا فَأَكْمَلَهَا وَأَحْسَنَهَا إِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ فَجَعَلَ النّاسُ يَدْخُلُونَهَا وَيَتَعَجّبُونَ وَيَقُولُونَ لَوْلَا مَوْضِعُ اللّبِنَةِ ". قوعند مسلم بزيادة لفظ: "فأنا موضع اللبنة جئت فختمت الأنبياء".

٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مَثْلِي وَمَثَلَ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَيْلِي كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى بَيْتًا فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ إِلَّا مَوْضِعَ لَبَنَةٍ مِنْ زَاوِيَةٍ فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ وَيَعْجَبُونَ لَهُ وَيَقُولُونَ هَلَّا وُضِعَتْ هَذِهِ اللَّبِنَةُ قَالَ فَأَنَا اللَّبِنَةُ وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ. ق

الأحاديث التي ورد فيها تصريحه صلى الله عليه وسلم بانقطاع النبوة وأنه لا نبى بعده ومنها:

١ - عن أبي هريرة رضي الله عنه عَنْ النّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمْ الْأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمْ الْأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكُثُرُونَ قَالُوا فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ فُوا بِبَيْعَةِ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ فَالْأَوْلِ فَاللهُ مَعَلَى اللهُ مَا يَلْهُمْ عَمَّا اللهَ مَا يَلْهُمْ عَمَّا اللهَ مَا يَا اللهُ مَا يَا اللهُ مَا يَا لَيْ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ اللهَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

٢- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَشَفَ رَسُولُ الله الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم السّتارة وَالنَّاسُ صُفُوفٌ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ « أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النَّبُوَّةِ إِلاَّ الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ أَوْ تُرَى لَهُ أَلا وَإِنِّى نَهُيتُ مُبَتِ مَا اللَّهُ عُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ أَقْرَأَ اللَّهُ عُودُ فَاجْتَهدُوا فِي الدَّعَاء فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ ». م
 وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهدُوا فِي الدُّعَاء فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ ». م

٣- وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى تَبُوكَ وَاسْتَخْلَفَ عَلِيًّا فَقَالَ أَثُخَلِّفُنِي فِي الصَّبْيَانِ وَالنِّسَاءِ قَالَ أَلَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنْ مِنْ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ نَبِيُّ قَالَ أَلَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنْ مِنْ إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ نَبِيُّ

بَعْدِي . ق.

الأحاديث التي ورد فيها تحذيره صلى الله عليه وسلم من المتنبئين بعده ومنها:

١- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَقْتَتِلَ فِئتَانِ فَيَكُونَ بَيْنَهُمَا مَقْتَلَةٌ عَظِيمَةٌ دَعْوَاهُمَا وَاحِدَةٌ وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَقْتَتِلَ فِئتَانِ فَيَكُونَ بَيْنَهُمَا مَقْتَلَةٌ عَظِيمَةٌ دَعْوَاهُمَا وَاحِدَةٌ وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُبْعَثَ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ قَرِيبًا مِنْ ثَلَاثِينَ كُلُّهُمْ وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُبْعَثَ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ قَرِيبًا مِنْ ثَلَاثِينَ كُلُّهُمْ يَرْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ الله . ق

٢ - عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ مَعَ غُلاَمِي نَافِعٍ أَنْ أَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ وسلم - يَوْمَ وسلم - قَالَ فَكَتَبَ إِلَى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وسلى الله عليه وسلم - يَوْمَ جُمُعَةٍ عَشِيَّةَ رُجِمَ الأَسْلَمِيُّ يَقُولُ « لاَ يَزَالُ الدِّينُ قَائِمًا حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ أَوْ يَكُونَ عَلَيْكُمُ اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ ». وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ « فَصَيْبَةٌ مِنَ المُسْلِمِينَ يَفْتَحُونَ الْبَيْتَ الأَبْيضَ بَيْتَ كِسْرَى أَوْ آلِ كِسْرَى عُصَيْبَةٌ مِنَ المُسْلِمِينَ يَفْتَحُونَ الْبَيْتَ الأَبْيضَ بَيْتَ كِسْرَى أَوْ آلِ كِسْرَى أَوْ يَكُونَ عَلَيْكُمُ اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ ». وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ « إِنَّ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ كَذَّابِينَ فَاحْذَرُوهُمْ ». وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ « إِنَّ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ كَذَّابِينَ فَاحْذَرُوهُمْ ». وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ « إِنَّ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ كَذَّابِينَ فَاحْذَرُوهُمْ ». وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ « إِذَا أَعْطَى اللهُ أَحَدَكُمْ خَيْرًا فَلْيَبْدَأُ بِنَفْسِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ ». وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ « إِذَا أَعْطَى الله أَوْرَطُ عَلَى الْحُوضِ ».م

الحديث الذي ورد فيه التصريح بأنه آخر الأنبياء وأن مسجده آخر المساجد وأن أمته آخر الأمم.

عن أَبِي هُرَيْرَةً - يَقُولُ: صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ الله الله عليه وسلم - أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِلاَّ الْمُسْجِدَ الْحُرَامَ فَإِنَّ رَسُولَ الله الله عليه وسلم - آخِرُ الأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ مَسْجِدَهُ آخِرُ المُسَاجِدِ. قَالَ أَبُو سَلَمَةَ وَأَبُو عَبْدِ الله الله الله الله الله عَنْ الله الله عليه وسلم - فَمَنَعَنَا ذَلِكَ أَنْ نَسْتَثْبِتَ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَقُولُ عَنْ حَدِيثِ رَسُولِ الله الله عليه وسلم - فَمَنَعَنَا ذَلِكَ أَنْ نَسْتَثْبِتَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ ذَلِكَ الله وَسَلَمَة وَأَبُوفَى الله عليه وسلم - فَمَنَعَنَا ذَلِكَ وَتَلاَوَمُنَا مُرَيْرَةَ فِي ذَلِكَ حَتَّى يُسْنِدَهُ إِلَى رَسُولِ الله وسلم الله عَليه وسلم - إِنْ كَانَ سَمِعَهُ مِنْهُ فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ جَالَسَنَا عَبْدُ الله الله عَليه وسلم - إِنْ كَانَ سَمِعَهُ مِنْهُ فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ جَالَسَنَا عَبْدُ الله الله الله الله الله عَبْدُ الله الله الله عَنْ الله الله الله الله الله الله عَليه وسلم - إِنْ كَانَ سَمِعَهُ مِنْهُ فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ جَالَسَنَا عَبْدُ الله الله الله عَليه وسلم - الله الله عَليه وسلم - الله الله عَليه وسلم - الله الله عليه وسلم - الله الله عَليه وسلم - الله عليه وسلم عنه أَنْ الله عَليه وسلم عنه أَنْهُ الله الله عَليه وسلم عنه أَنْهُ الله الله عَليه وسلم الله عَليه وسلم عنه أَنْهُ الله الله عَليه وسلم ا

و دلالة بعض أسمائه صلى الله عليه وسلم على كونه خاتم الأنبياء:

عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمِ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم - قَالَ « أَنَا مُحَمَّدٌ وَأَنَا أَحُمَدُ وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِى يُحْمَّدُ النَّاسُ أَحْمَدُ وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِى يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى عَقِبِى وَأَنَا الْعَاقِبُ ». وَالْعَاقِبُ الَّذِى لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيُّ. ق.

### وجوب الإيمان بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة وأكملها

من تمام نعمة الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة أن أكمل لهم دينهم فلا ينقصه أبدا، ولا يحتاج إلى زيادة أبدا، واقترن هذا الإكال برضاه سبحانه بأن يكون هذا الدين الكامل دينا نتعبده به، قال تعالى: { الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَكْمَلْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسلامَ دِيناً }.

وهذه الآية دليل على كمال الدين وحيا من الله، وتبليغا من رسوله صلى الله عليه الله عليه وسلم، ولقد نزلت هذه الآية الكريمة والنبي صلى الله عليه وسلم واقف بعرفات في حجة الوداع، وعاش النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزولها إحدى وثمانين ليلة.

وما كان من النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية الكريمة إلا أن استشهد الناس على ذلك في نفس المناسبة التي نزلت فيها الآية.

فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ كِتَابَ اللهِ . وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّى فَهَا فَيْكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ كِتَابَ الله . وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّى فَهَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ ». قَالُوا نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَغْتَ وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ. فَقَالَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَابَةِ يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ وَيَنْكُتُهَا إِلَى النَّاسِ « اللَّهُمَّ اشْهَدِ اللَّهُمَّ اشْهَدِ اللَّهُمَّ اشْهَدِ اللَّهُمَّ اشْهَدِ اللَّهُمَّ اشْهَدِ اللَّهُمَّ اشْهَدِ اللَّهُمَّ اشْهَدُ ». ثَلاَثَ مَرَّاتٍ .. " م .

ولقد أيد الله تبارك وتعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بكل ما يلزم لتبليغ وحي الله وشرعه، فأعطاه العصمة في التبليغ فقال تعالى {وَمَا يَنْطِقُ

عَنِ الْهُوَى، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَى} ، فهذه الآية دليل واضح على عصمته صلى الله عليه وسلم في كل أمر بلغه عن ربه تبارك وتعالى، كما أنها شهادة وتزكية من الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم على سلامة شرعه الذي أوحاه إليه من كل ما ينقص منه.

وقال صلى الله عليه وسلم: وَلَكِنْ إِذَا حَدَّثْتُكُمْ عَنِ اللهِ شَيْئًا فَخُذُوا بِهِ فَإِنِّى لَنْ أَكْذِبَ عَلَى اللهِ عَنَّ وَجَلَّ ». م وبالإضافة إلى عصمته في أمر التبليغ فقد عصمه الله كذلك من الناس حتى يتم له أمر إبلاغ هذا الدين وإكهاله قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ وَإِكهاله قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ وَإِكهاله قال تعالى: أَيَّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمُ وَإِكْ لَمْ عَلَى الله عالى الله عليه بعصمة رسوله من قتل الناس وإيذائهم له مع الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم بتبليغ ما أنزل إليه، وفي هذا الاقتران دليل جلي على أن عصمة الله عليه تعالى وحفظه ونصره وتأييده على أعدائه قد صاحبت النبي صلى الله عليه وسلم حتى تم له إبلاغ هذا الدين ونشره بين الناس.

ومع عصمة الله لنبيه في التبليغ، وعصمته من الناس، فكذلك عصم الله كتابه الذي أنزله إليه ليكون محفوظا من كل تحريف أو تغيير قال تعالى: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ}.

كما تعهد كذلك بحفظ هذا الدين وإبقاء طائفة في كل زمان من الأزمنة تنصر هذا الدين وتحفظه وتبلغه، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم،

وفي الحديث: "

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله وصلى الله عليه وسلم - « لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِى ظَاهِرِينَ عَلَى الحُقِّ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَهُمْ حَتَّى يَأْتِى أَمْرُ الله وَهُمْ كَذَلِكَ ». م. وفي هذه الأمور كَذَلِكَ ». وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ قُتَيْبَةَ « وَهُمْ كَذَلِكَ ». م. وفي هذه الأمور ضمان لاستمرار هذا الدين وإبلاغه لكل أهل زمان، لأنه شامل لكل الناس في كل وقت إلى أن يرث الله الأرض وما عليها.

من شيء يبعدهم عن النار إلا وقد حدثهم به وحذرهم منه، وبين لهم كل ما فيه صلاح دينهم ودنياهم وآخرتهم فهذه هي مهمته ورسالته {وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ الْبَلاغُ المُبِينُ}، وقد أتم عليه الصلاة والسلام ما أوكل إليه على أتم وجه وأكمله فأبان الطريق ودل على صراط الله وترك الأمة على مثل البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك.

#### وجوب الإيهان بعصمته صلى الله عليه وسلم

أما عصمة النبي صلى الله عليه وسلم فقد عرفت بعدة تعريفات ولعل من أحسنها وأسلمها ما ذكره صاحب كتاب نسيم الرياض بأنها "لطف من الله تعالى يحمل النبي على فعل الخير ويزجره عن الشر مع بقاء الاختيار تحقيقا للابتلاء"

#### الجوانب التي عصم فيها النبي صلى الله عليه وسلم

أ- العصمة في التبليغ ودعوى الرسالة: وهذه العصمة هي التي عليها المناط، فبها يحصل المقصود من البعثة فتبليغ شرع الله إلى الخلق هي مهمة الرسل من أولهم إلى آخرهم فهم الواسطة بين الله وبين خلقه الذين أرسلوا إليهم، فبطريقهم يهتدي البشر ويرشدون إلى دين الله إذ هم المبلغون عن الله أمره ونهيه وشرعه.

ولذلك فقد أوجب الله العصمة لأنبيائه ورسله في هذا الجانب حتى تصل الرسالة إلى العباد كاملة تامة غير منقوصة و لا محرفة، وبذلك تقوم الحجة على العباد.

ولقد دلت نصوص القرآن والسنة على عصمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب، وانعقد إجماع الأمة على ذلك.

فمن القرآن: قوله تعالى: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْمُوَى، إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى} ، فالآية نص في عصمة لسانه صلى الله عليه وسلم من كل هوى وغرض

فهو لا ينطق إلا بها يوحى إليه من ربه ، ولا يقول إلا ما أمر به فيبلغه إلى الناس كاملا موفورا من غير زيادة ولا نقصان.

وهذه الآية شهادة وتزكية من الله لنبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم في كل ما بلغه للناس من شرع الله.

وقوله تعالى: {وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الأَقَاوِيلِ، لأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَهَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ} ، فالآيات نصت على أن الله سبحانه وتعالى لا يؤيد من يكذب عليه ؛ بل لابد أن يظهر كذبه وأن ينتقم منه.

ولو كان محمد صلى الله عليه وسلم من هذا الجنس كما يزعم الكافرون في حكاه الله عنهم {أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِباً} - وحاشاه صلى الله عليه وسلم من ذلك - لأنزل الله به من العقوبة ما ذكره في هذه الآيات، وحيث إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقع له شيء من ذلك فلم يملكه الله ولم يعذبه، فهو على هذا لم يتقول على الله ما لم يقله ولم يفتر شيئا من عند نفسه، وبهذا تثبت عصمته في كل ما بلغه عن ربه عز وجل.

قال ابن كثير بعد أن فسر هذه الآيات: "والمعنى في هذا بل هو صادق راشد لأن الله عز وجل مقر له ما يبلغه عنه ومؤيد له بالمعجزات الباهرات والدلالات القاطعات".

وقوله تعالى: {وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذاً لاَ تَخْذُوكَ خَلِيلاً، وَلَوْلا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئاً قَلِيلاً، إِذاً لاَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الحُيَاةِ وَضِعْفَ المُهاتِ ثُمَّ لا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا فَلِيلاً، إِذاً لأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الحُيَاةِ وَضِعْفَ المُهاتِ ثُمَّ لا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيراً}. وهذه الآيات دالة على عصمة الله وتثبيته لنبيه صلى الله عليه وسلم في تبليغ ما أوحى إليه، ومعناها مقارب لمعنى الآيات التي ذكرناها قبلها "فقد أخبر تعالى عن تأييده لرسوله صلوات الله عليه وسلامه وتثبيته وعصمته وسلامته من شر الأشرار وكيد الفجار، وأنه تعالى هو المتولي أمره ونصره، وأنه لا يكله إلى أحد من خلقه بل هو وليه وحافظه وناصره ومؤيده ومظفره ومظهر دينه على من عاداه وخالفه في مشارق الأرض ومغاربها".

وأما الأدلة من السنة على ذلك فمنها:

 نص على عصمته صلى الله عليه وسلم من الكذب فيما يخبر به عن الله.

حديث عَبْدِ اللهِ بَنِ عَمْرٍ و قَالَ كُنْتُ أَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ أَسْمَعُهُ مِنْ رَسُولِ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيدُ حِفْظَهُ فَنَهَتْنِي قُرَيْشُ فَقَالُوا إِنَّكَ تَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ تَسْمَعُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَسُولُ الله عَنْ الْكِتَابِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اكْتُبْ فَوَالَّذِي نَفْسِي فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اكْتُبْ فَوَالَّذِي نَفْسِي فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اكْتُبْ فَوَالَّذِي نَفْسِي فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اكْتُبْ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا خَرَجَ مِنِي إِلَّا حَقُّ الله عَد.

حديث أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنِّي لَا أَقُولُ إِلَّا حَقًّا قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ فَإِنَّكَ تُدَاعِبُنَا يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ إِنِّي لَا أَقُولُ إِلَّا حَقًّا . حم.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "إن الأنبياء صلوات الله عليهم معصومون فيها يخبرون به عن الله سبحانه، وفي تبليغ رسالاته باتفاق الأمة ولهذا وجب الإيهان بكل ما أوتوه... والعصمة فيها يبلغونه عن الله ثابتة فلا يستقر في ذلك خطأ باتفاق المسلمين"

ب- العصمة من الكفر والشرك: الحديث عن عصمته صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب ذو شقين هما:

الأول: عصمته قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم.

الثاني: عصمته بعد مبعثه صلى الله عليه وسلم.

أما الشق الأول: وهو عصمته من الشرك والكفر قبل بعثته ونزول الوحى إليه فقد دلت النصوص الثابتة على أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم منذ نشأته من الكفر والشرك فلم يعهد عنه صلى الله عليه وسلم أنه سجد لصنم أو استلمه أو إلى غير ذلك من أمور الشرك التي كان يفعلها قومه ، فقد فطره الله على معرفته والاتجاه إليه وحده وهذا هو المعلوم من سيرته. فمن النصوص التي يستدل بها على هذا الأمر ما يلى: عَنْ أَنَس بْن مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ الله آ -صلى الله عليه وسلم- أَتَاهُ جِبْرِيلُ -صلى الله عليه وسلم- وَهُوَ يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ فَأَخَذَهُ فَصَرَعَهُ فَشَقَّ عَنْ قَلْبِهِ فَاسْتَخْرَجَ الْقَلْبَ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ عَلَقَةً فَقَالَ هَذَا حَظُّ الشَّيْطَانِ مِنْكَ. ثُمَّ غَسَلَهُ فِي طَسْتٍ مِنْ ذَهَب بِهَاءِ زَمْزَمَ ثُمَّ لأَمَهُ ثُمَّ أَعَادَهُ فِي مَكَانِهِ وَجَاءَ الْغِلْمَانُ يَسْعَوْنَ إِلَى أُمِّهِ - يَعْنِي ظِئْرَهُ - فَقَالُوا إِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ قُتِلَ. فَاسْتَقْبَلُوهُ وَهُوَ مُنْتَقَعُ اللَّوْنِ. قَالَ أَنَسُ وَقَدْ كُنْتُ أَرَى أَثَرَ ذَلِكَ الْمِخْيَطِ فِي صَدْرِهِ. م فالحديث نص على إخراج جبريل لحظ الشيطان منه صلى الله عليه وسلم وتطهيره لقلبه فلا يقدر الشيطان على إغوائه إذ لا سبيل له عليه. وهذا دليل على تنزيهه من الشرك منذ صغره صلى الله عليه وسلم.

- وعن زيد بن حارثة رضي الله عنه قال: كان صنم من نحاس يقال له إساف أو نائلة يتمسح به المشركون إذا طافوا، فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفت معه، فلما مررت مسحت به، فقال رسول الله صلى الله

عليه وسلم: "لا تمسه، فقال زيد: فطفت فقلت في نفسي لأمسنه حتى أنظر ما يكون فمسحته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تنه؟، قال زيد: فوالذي هو أكرمه وأنزل عليه الكتاب ما استلم صنها حتى أكرمه الله بالذى أكرمه وأنزل عليه" حا.

قَالَ: طُفْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَلَمَسْتُ بَعْضَ الأَصْنَامِ ، فَقَالَ لِي رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا تَمَسَّهَا ، فَقُلْتُ: لاَ عَسَّهَا ، فَقُلْتُ: لاَ عَصْرَ مَا يَقُولُ ، ثُمَّ مَسَسْتُهَا ، فَقَالَ: أَلَمْ تُنْهُ عَنْ هَذَا ؟ ، قَالَ لَأَعُودَنَّ حَتَّى أَبْصِرَ مَا يَقُولُ ، ثُمَّ مَسَسْتُهَا ، فَقَالَ: أَلَمْ تُنْهُ عَنْ هَذَا ؟ ، قَالَ : فَوَالَّذِى أَكْرَمَهُ الْكِتَابُ . ط

وهذا الحديث نص في بعده صلى الله عليه وسلم عن عبادة الأوثان التي كان عليها أهل مكة فنهيه لزيد - الذي كان ابنه بالتبني في ذلك الحين - يؤكد نفرته صلى الله عليه وسلم من تلك الأوثان التي كان يعكف عليها أهل مكة.

ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحضر مع أهل مكة ما يقيمونه من أعياد لأصنامهم فعن ابن عباس رضي الله عنها قال: حدثتني أم أيمن قالت: كان ببوانة صنم يحضره قريش يوما في السنة، وكان أبو طالب يحضره مع قومه، وكان يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحضر ذلك العيد مع قومه فيأبى حتى رأيت أبا طالب غضب عليه، ورأيت عاته غضبن عليه يومئذ أشد الغضب وجعلن يقلن: إنا نخاف عليك مما

تصنع من اجتناب آلهتنا وجعلن يقلن يا محمد: ما تريد أن تحضر لقومك عيدا ولا تكثر لهم جمعا فلم يزالوا به حتى ذهب فغاب عنهم ما شاء الله ثم رجع إلينا مرعوبا فزعا فقلن عهاته: ما دهاك؟ قال: "إني أخشى أن يكون بي لمم"، فقلن: ما كان الله ليبتليك بالشيطان وفيك من خصال الخير ما فيك فها الذي رأيت؟ قال: "إني كلها دنوت من صنم منها تمثل في رجل أبيض طويل يصيح بي وراءك يا محمد لا تمسه" فها عاد إلى عيد لهم حتى تنبئ" أخرجه أبو نعيم.

كما عصم صلى الله عليه وسلم من الحلف بأسماء تلك الأصنام التي كان يعبدها قومه ويحلفون بها تعظيما لها فقد جاء في قصة بحيرى الراهب أنه استحلف النبي صلى الله عليه وسلم باللات والعزى حينها لقيه بالشام في سفرته مع عمه أبي طالب وهو صبي لما رأى فيه علامات النبوة فقال بحيرى للنبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام أسألك باللات والعزى إلا ما أخبرتني عها أسألك عنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تسألني باللات والعزى شيئا فوالله ما أبغضت بغضهها شيئا قط" أخرجه أبو نعيم.

نقل الجرجاني إجماع الأمة على عصمة الأنبياء من الكفر والشرك قبل النبوة وبعد حيث قال: "وأما الكفر فأجمعت الأمة على عصمتهم منه قبل النبوة وبعدها ولا خلاف لأحد منهم في ذلك".

ومثل ذلك صيانة الله لنسبه الذي تناسل منه فعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لم يلتق أبواى على سفاح، لم يزل الله ينقلني من الأصلاب الطيبة إلى الأرحام الطاهرة مصفى مهذبا لا تتشعب شعبتان إلا كنت في خيرهما" أخرجه أبو نعيم وكل ذلك حتى لا يبقى لمنتقص حجة يتعلق بها لتنفير الناس من رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن المعلوم أن كفار قريش كانوا حريصين أشد الحرص على تجريح النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه بها ينقص من قدره ويحط من شأنه لتنفير الناس منه وصدهم عن دعوته فلقد رموه واتهموه بالسحر والجنون وغير ذلك من النقائص ولكن لم يكن الشرك والكفر من ضمن ما رموه به فسكوتهم عن ذلك دليل على أنهم لم يجدوا سبيلا إليه إذ لو كان لنقل، وما سكتوا عنه كما لم يسكتوا عند تحويل القبلة كما حكى الله ذلك عنهم في قوله تعالى: {مَا وَلاَّهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا}.

وبهذا يتبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على دين قومه من عبادة الأصنام وتعظيمها، فقد عصمه الله من ذلك فلم يجعل لكفار قريش طريقا عليه فلذلك لجؤوا إلى تلفيق التهم الباطلة المتناقضة كاتهامه بالسحر تارة وبالجنون تارة وبالكهانة تارة أخرى.

وإذا كان الله قد عصم نبيه صلى الله عليه وسلم فيها هو دون الشرك من

الأمور المنكرة التي كان عليها أهل الجاهلية ففي ذلك دليل على أن عصمته من أمور الشرك من باب أولى.

فعن جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْقُلُ مَعَهُمْ الْحِجَارَةَ لِلْكَعْبَةِ وَعَلَيْهِ إِزَارُهُ فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ عَمُّهُ يَا ابْنَ أَخِي لَوْ مَعَهُمْ الْحِجَارَةِ قَالَ فَحَلَّهُ فَجَعَلَهُ عَلَى مَنْكِبَيْكَ دُونَ الْحِجَارَةِ قَالَ فَحَلَّهُ فَجَعَلَهُ عَلَى مَنْكِبَيْكَ دُونَ الْحِجَارَةِ قَالَ فَحَلَّهُ فَجَعَلَهُ عَلَى مَنْكِبَيْكِ دُونَ الْحِجَارَةِ قَالَ فَحَلَّهُ فَلَا مَنْكَبَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْكِبَيْهِ فَسَقَطَ مَغْشِيًّا عَلَيْهِ فَهَا رُئِي بَعْدَ ذَلِكَ عُرْيَانًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ المُعْلَمُ اللهُ الل

عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: قال: سمعت رسول الله يقول: ( ما هممت بقبيح مما يهم به أهل الجاهلية إلا مرتين من الدهر كلتاهما عصمني الله منها قلت ليلة لفتى كان معي من قريش بأعلى مكة في غنم لأهلنا نرعاها: أبصر لي غنمي حتى أسمر هذه الليلة بمكة كما يسمر الفتيان قال: نعم فخرجت فلما جئت أدنى دار من دور مكة سمعت غناء وصوت دفوف ومزامير قلت: ما هذا ؟ قالوا: فلان تزوج فلانة لرجل من قريش تزوج امرأة من قريش فلهوت بذلك الغناء وبذلك الصوت حتى غلبتني عيني فنمت فما أيقظني إلا مس الشمس فرجعت إلى صاحبي فقال: ما فعلت ؟ فأخبرته ثم فعلت ليلة أخرى مثل ذلك فخرجت فسمعت مثل ذلك فقيل لي مثل ما قيل لي فسمعت كما سمعت حتى غلبتني عيني فما أيقظني إلا مس الشمس ثم رجعت إلى صاحبي

فقال لي ما فعلت ؟ فقلت : ما فعلت شيئا ) قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( فوالله ما هممت بعدهما بسوء مما يعمله أهل الجاهلية حتى أكرمني الله بنبوته ) صحيح ابن حبان بتحقيق الأرناؤوط قال شعيب الأرنؤوط : إسناده حسن

#### إزالة ما يوهم عدم إيهان نبينا وضلاله قبل بعثته:

وردت بعض النصوص التي قد يتوهم منها البعض أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على كفر وضلال قبل بعثته، وسوف أعرض لهذه النصوص وأبين التوجيه الصحيح لها بها يبين الحق ويصحح الفهم ويزيل ما يقع من الوهم.

أ- فمن تلك النصوص قول الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: {وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلا الْإِيمَانُ}.

فقد يتوهم البعض أن هذه الآية تعني انتفاء معرفة النبي للإيمان بالكلية قبل بعثته بمعنى أنه لم يكن مؤمنا.

والجواب على ذلك أن هذه الفهم خاطئ لأن الإيهان في قوله {وَلا الإِيهَانُ} مصدر بمعنى المفعول فيكون المعنى المراد: أي ما يجب الإيهان به من الفرائض والأحكام الشرعية التي كلف بها علما وعملا، فالمنفي هو الإيهان التفصيلي لا الإجمالي.

فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل نزول الوحي إليه مبغضا للشرك وعبادة الأصنام ومتجها إلى الله وحده كما سبق الاستدلال على ذلك، فلما نزلت عليه الفرائض والأحكام الشرعية التي لم يكن يدري بها قبل الوحي آمن بها وطبقها. فهذا هو المعنى الصحيح للآية، كما ذكر ذلك علماء التفسير عند تفسيرها قال ابن كثير: " {مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلا الإِيمَانُ} على التفصيل الذي شرع لك في القرآن".

وقال الشوكاني: "ومعنى {وَلا الإِيمَانُ} أنه كان صلى الله عليه وسلم لا يعرف تفاصيل الشرائع ولا يهتدي إلى معالمها وخص الإيمان لأنه رأسها وأساسها".

ب- ومن النصوص كذلك قول الله تعالى {وَوَجَدَكَ ضَالاً فَهَدَى} فقد يتوهم البعض أن الآية تعني أن نبينا كان على ضلال قبل مبعثه وهذا فهم خاطئ وباطل ترده النصوص التي سبق إيرادها والتي نصت على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من أول حاله إلى نزول الوحي عليه معصوما من عبادة الأوثان وقاذورات أهل الفسق والعصيان.

وقد أشار إلى بطلان هذا الفهم القرطبي عند تفسيره لهذه الآية حيث قال: "فأما الشرك فلا يظن به".

وأما المعنى الصحيح لهذه الآية فقد أشار العلماء إلى عدة معان صحيحة لهذه الآية تشترك جميعها في تنزيه النبي صلى الله عليه وسلم عن أن ينسب

إليه شيء من الشرك أو الكفر قبل بعثته، ومن تلك المعاني ما يلى:

١- أن يفسر الضلال هنا بمعنى الغفلة كما في قوله تعالى: {لا يَضِلُّ رَبِّ وَلا يَضِلُّ رَبِّ وَلا يَنْسَى}
 ولا يَنْسَى}
 م وكما في قوله تعالى {وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ}
 والمعنى أنه وجدك غافلا عما يراد بك من أمر النبوة .

Y - وقال بعضهم معنى (ضالا) لم تكن تدري ما القرآن والشرائع فهداك الله إلى القرآن وشرائع الإسلام، وهو بمعنى قوله تعالى: {مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلا الإِيهَانُ} وعلى هذا التفسير يكون المعنى: أي وجدك ضالا عن شريعتك التي أوحاها إليك لا تعرفها قبل الوحي إليك، فهداك إليها.

٣- وقال بعضهم معنى الآية أي وجدك في قوم ضلال فهداهم الله بك.
 ٤- وقال بعضهم الضلال بمعنى الطلب أي وجدك طالبا للقبلة فهداك اليها كما في قوله تعالى: {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُولِيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا}.

# قوله تعالى { وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لِمَنَ الْغَافِلِينَ }

فليس المقصود بالغفلة هنا الشرك والغواية إنها المقصود منها الغفلة عن قصة يوسف مع الله وإخوته كها يوضح ذلك سياق الآية. فهذه القصة وأمثالها لا تعلم إلا من الوحي فلهذا لا يلحقه نقص بسببها.

وهذا هو ما ذكره علماء التفسير عند هذه الآية.

قال القرطبي: "أي من الغافلين عما عرفناكه". وقال الشوكاني: "والمعنى أنك من قبل إيحائنا إليك من الغافلين عن هذه القصة".

ومن تلك النصوص ما رواه عثمان بن أبي شيبة بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان يشهد مع المشركين مشاهدهم، فسمع ملكين من خلفه وأحدهما يقول لصاحبه: اذهب بنا حتى نقوم خلفه، فقال الآخر: كيف نقوم خلفه وإنها عهده باستلام الأصنام، فلم يعد بعد ذلك يشهد مع المشركين مشاهدهم". وقد ذكر بعض العلماء: أن ظاهر الحديث ليس مرادا، فليس المقصود أنه باشر الاستلام، وإنها المقصود أنه شهد مباشرة المشركين استلام أصنامهم الشق الثاني: عصمته صلى الله عليه وسلم من الكفر والشرك بعد النبوة: بعث الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ليدعو الناس إلى عبادة الله وحده وترك ما هم فيه من الكفر والشرك.

ولقد كان صلى الله عليه وسلم في تطبيق ما أمر به هو المثل الأعلى الذي يحتذى به. قال تعالى: {قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَحَيْبَايَ وَمَمَاتِي لللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ }. الْعَالَمِينَ لا شَريكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ }.

فهو منزه عن كل ضلال وغواية كما أخبر الله بذلك في كتابه العزيز {مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى} فهذه شهادة للرسول صلى الله عليه وسلم بأنه راشد تابع للحق ليس بضال ولا غاو، بل هو صلوات الله وسلامه عليه

في غاية من الاستقامة والاعتدال والسداد والهداية.

وإجماع الأمة منعقد على ذلك قال الفخر الرازي: "واجتمعت الأمة على أن الأنبياء معصومون عن الكفر والبدعة".

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "ففي الجملة كل ما يقدح في نبوتهم وتبليغهم عن الله تعالى فهم متفقون على تنزيههم عنه".

وقال الآمدي: "فها كان منها كفرا فلا نعرف خلافا بين أهل الشرائع في عصمتهم عنه".

ولم يخالف هذا الإجماع إلا من لا يعتد بخلافهم.

والمعلوم من خلال سيرته صلى الله عليه وسلم أنه كان حربا على الكفر والشرك على اختلاف صوره وألوانه، فلم يدع طريقا أو سبيلا لهدم الشرك والكفر إلا وقد سلكه مستخدما في ذلك لسانه وسنانه، وهذا كله يؤكد عصمته صلى الله عليه وسلم من الكفر والشرك وهذا أمر مشتهر وأعظم من أن يحتاج إلى دليل يؤكده.

#### ج- عصمته من الكذب في غير الوحى والتبليغ.

من المعروف عن سيرته صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وبعدها أنه متصف بكل خلق فاضل من صدق وأمانة وبر وصلة رحم وإحسان وجود إلى غير ذلك من محاسن الأخلاق التي جبله الله عليها منذ نشأته، وحري به صلى الله عليه وسلم أن يكون كذلك فقد اختاره الله لحمل

الأمانة العظمى التي هي أداء الرسالة وتبليغها إلى الناس كافة ، فكان لابد من إعداده لهذه المهمة، ولذا فقد فطره الله على كل خلق فاضل كريم وقد جمع الله له خصال الخير كلها، فلم يكن يدعى إلا بالأمين، ومن الأدلة التي يستدل بها على اتصافه بالصدق قبل بعثته ما يلي:

٢- إجماع قريش على الإقرار بصدقه حينها جمعها ليصدع بالدعوة جهرا فعن ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ للّا نَزَلَتْ {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ} فعَنْ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى الصَّفَا فَجَعَلَ يُنَادِي يَا بَنِي فِهْرٍ يَا صَعِدَ النّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الصَّفَا فَجَعَلَ الرَّجُلُ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ بَنِي عَدِيٍّ لِبُطُونِ قُرَيْشٍ حَتَّى اجْتَمَعُوا فَجَعَلَ الرَّجُلُ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَخِي عَدِيٍّ لِبُطُونِ قُرَيْشٍ مَا هُو فَجَاءَ آبُو هَبٍ وَقُرَيْشٌ فَقَالَ أَرَأَيْتَكُمْ لَوْ يَخْرُدُ تَكُمْ أَنَّ خَيْلًا بِالْوَادِي تُرِيدُ أَنْ تُغِيرَ عَلَيْكُمْ أَكُنْتُمْ مُصَدِّقِيَّ قَالُوا نَعَمْ أَخْبَرُتُكُمْ أَنَّ خَيْلًا بِالْوَادِي تُرِيدُ أَنْ تُغِيرَ عَلَيْكُمْ أَكُنْتُمْ مُصَدِّقِيَّ قَالُوا نَعَمْ أَخْبَرُتُكُمْ أَنَّ خَيْلًا بِالْوَادِي تُرِيدُ أَنْ تُغِيرَ عَلَيْكُمْ أَكُنْتُمْ مُصَدِّقِيَّ قَالُوا نَعَمْ مَا جَرَّبْنَا عَلَيْكُمْ أَنَّ مُصَدِّقِيَّ قَالُوا نَعَمْ مَا جَرَّبْنَا عَلَيْكُ إِلَّا صِدْقًا قَالَ فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ فَقَالَ مَا عُرَ الْيَوْمِ أَلْهِ لَا يَدْرِ لَكُمْ بَيْنَ يَدَى عَذَابٍ شَدِيدٍ فَقَالَ أَبُو هُبٍ تَبًا لَكَ سَائِرَ الْيَوْمِ أَلْهَذَا جَمَعْتَنَا فَنَزَلَتْ { تَبَتْ يُعَلِّ يَدَا أَبِي هُبٍ وَتَبَّ مَا لُهُ وَمَا كُسَبَ}. خ

فالشاهد من الحديث قولهم "ما جربنا عليك إلا صدقا" فالنبي صلى الله عليه وسلم انتزع منهم هذه الشهادة الجماعية بصدقه وانتفاء الكذب عنه، لعلمه بها قد سيقع من تكذيبهم له عند إخبارهم بأمر الرسالة.

٣- تكذيب قريش للنبي صلى الله عليه وسلم في دعوة النبوة إلا أن أحدا منهم لم يجرؤ على وصفه بالكذب في سواها فقد قال أبو جهل للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا لا نكذبك، ولكن نكذب الذي جئت به فأنزل الله تعالى: {فَإِنَّهُمْ لا يُكذَّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِينَ بِآيَاتِ اللهَّ يَجْحَدُونَ}

وكذلك عندما سأل الأخنس بن شريق أبا جهل بعد ما خلا به يوم بدر فقال: "يا أبا الحكم، أخبرني عن محمد أصادق هو أم كاذب؟ فإنه ليمر ههنا من قريش أحد غيري وغيرك يسمع كلامنا، فقال أبو جهل: ويحك، والله إن محمدا لصادق، وما كذب محمد قط، ولكن إذا ذهب بنو قصي باللواء والحجابة والسقاية والنبوة، فهاذا يكون لسائر قريش؟ "خ.

٤ - ومما يستدل به كذلك جواب أبي سفيان لهرقل عندما سأله عن النبي صلى الله عليه وسلم ، عندما أرسل إليه في ركب من قريش وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هادن فيها أبا سفيان وكفار قريش، فكان مما سأله عنه: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقال أبو سفيان: لا فقال هرقل: ما كان ليدع الكذب على الله . خ.
 على الناس ويكذب على الله . خ.

# حديث هرقل مع أبي سفيان

قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ فَأَخْبَرَنِي أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبِ أَنَّهُ كَانَ بِالشَّأْم فِي رِجَالٍ مِنْ قُرَيْش قَدِمُوا تِجَارًا فِي الْمُدَّةِ الَّتِي كَانَتْ بَيْنَ رَسُولِ اللهَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ كُفَّارِ قُرَيْشِ قَالَ أَبُو سُفْيَانَ فَوَجَدَنَا رَسُولُ قَيْصَرَ بِبَعْضِ الشَّأْم فَانْطُلِقَ بِي وَبِأَصْحَابِي حَتَّى قَدِمْنَا إِيلِيَاءَ فَأُدْخِلْنَا عَلَيْهِ فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ فِي جَعْلِسِ مُلْكِهِ وَعَلَيْهِ التَّاجُ وَإِذَا حَوْلَهُ عُظَهَاءُ الرُّوم فَقَالَ لِتَرْجُمَانِهِ سَلْهُمْ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ نَسَبًا إِلَى هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ قَالَ أَبُو سُفْيَانَ فَقُلْتُ أَنَا أَقْرَبُهُمْ إِلَيْهِ نَسَبًا قَالَ مَاقَرَابَةُ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ فَقُلْتُ هُوَ ابْنُ عَمِّى وَلَيْسَ فِي الرَّكْبِ يَوْمَئِذٍ أَحَدٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ غَيْرِي فَقَالَ قَيْصَرُ أَدْنُوهُ وَأَمَرَ بِأَصْحَابِي فَجُعِلُوا خَلْفَ ظَهْرِي عِنْدَ كَتِفِي ثُمَّ قَالَ لِتَرْجُمَانِهِ قُلْ لِأَصْحَابِهِ إِنِّي سَائِلٌ هَذَا الرَّجُلَ عَنْ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ فَإِنْ كَذَبَ فَكَذِّبُوهُ قَالَ أَبُو سُفْيَانَ وَالله لَوْلَا الْحَيَاءُ يَوْمَئِذٍ مِنْ أَنْ يَأْثُرَ أَصْحَابِي عَنِّي الْكَذِبَ لَكَذَبْتُهُ حِينَ سَأَلَنِي عَنْهُ وَلَكِنِّي اسْتَحْيَيْتُ أَنْ يَأْثُرُوا الْكَذِبَ عَنِّي فَصَدَقْتُهُ ثُمَّ قَالَ لِتَرْجُمَانِهِ قُلْ لَهُ كَيْفَ نَسَبُ هَذَا الرَّجُلِ فِيكُمْ قُلْتُ هُوَ فِينَا ذُو نَسَب قَالَ فَهَلْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَبْلَهُ قُلْتُ لَا فَقَالَ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ عَلَى الْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ قُلْتُ لَا قَالَ فَهَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ قُلْتُ لَا قَالَ فَأَشْرَافُ النَّاسِ يَتَّبِعُونَهُ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ قُلْتُ بَلْ ضُعَفَاؤُهُمْ قَالَ فَيَزِيدُونَ أَوْ يَنْقُصُونَ قُلْتُ بَلْ يَزِيدُونَ قَالَ فَهَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ سَخْطَةً لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ قُلْتُ لَا قَالَ فَهَلْ يَغْدِرُ قُلْتُ لَا وَنَحْنُ الْآنَ مِنْهُ فِي مُدَّةٍ نَحْنُ نَخَافُ أَنْ يَغْدِرَ قَالَ أَبُو سُفْيَانَ وَلَمْ يُمْكِنِّي كَلِمَةٌ أُدْخِلُ فِيهَا شَيْئًا أَنْتَقِصُهُ بِهِ لَا أَخَافُ أَنْ تُؤْثَرَ عَنِّي غَيْرُهَا قَالَ فَهَلْ قَاتَلْتُمُوهُ أَوْ قَاتَلَكُمْ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَكَيْفَ كَانَتْ حَرْبُهُ وَحَرْبُكُمْ قُلْتُ كَانَتْ دُولًا وَسِجَالًا يُدَالُ عَلَيْنَا الْمُرَّةَ وَنُدَالُ عَلَيْهِ الْأُخْرَى قَالَ فَهَاذَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ قَالَ يَأْمُرُنَا أَنْ نَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ لَا نُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَيَنْهَانَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ وَالْعَفَافِ وَالْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ فَقَالَ لِتَرْجُمَانِهِ حِينَ قُلْتُ ذَلِكَ لَهُ قُلْ لَهُ إِنِّي سَأَلْتُكَ عَنْ نَسَبِهِ فِيكُمْ فَزَعَمْتَ أَنَّهُ ذُو نَسَبِ وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي نَسَبِ قَوْمِهَا وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَالَ أَحَدٌ مِنْكُمْ هَذَا الْقَوْلَ قَبْلَهُ فَزَعَمْتَ أَنْ لَا فَقُلْتُ لَوْ كَانَ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ قَبْلَهُ قُلْتُ رَجُلٌ يَأْتُمُّ بِقَوْلٍ قَدْ قِيلَ قَبْلَهُ وَسَأَلْتُكَ هَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِب قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ فَزَعَمْتَ أَنْ لَا فَعَرَفْتُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَدَعَ الْكَذِبَ عَلَى النَّاسِ وَيَكْذِبَ عَلَى اللهَّ وَسَأَلْتُكَ هَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ فَزَعَمْتَ أَنْ لَا فَقُلْتُ لَوْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مَلِكٌ قُلْتُ يَطْلُبُ مُلْكَ آبَائِهِ وَسَأَلْتُكَ أَشْرَافُ النَّاسِ يَتَّبِعُونَهُ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ فَزَعَمْتَ أَنَّ ضُعَفَاءَهُمْ اتَّبَعُوهُ وَهُمْ أَتْبَاعُ الرُّسُلِ وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَزِيدُونَ أَوْ يَنْقُصُونَ فَزَعَمْتَ أَنَّهُمْ يَزِيدُونَ وَكَذَلِكَ الْإِيهَانُ حَتَّى يَتِمَّ وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ سَخْطَةً لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ فَزَعَمْتَ أَنْ لَا فَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ حِينَ تَخْلِطُ بَشَاشَتُهُ الْقُلُوبَ لَا يَسْخَطُهُ

أَحَدٌ وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَغْدِرُ فَزَعَمْتَ أَنْ لَا وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ لَا يَغْدِرُونَ وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَاتَلْتُمُوهُ وَقَاتَلَكُمْ فَزَعَمْتَ أَنْ قَدْ فَعَلَ وَأَنَّ حَرْبَكُمْ وَحَرْبَهُ تَكُونُ دُوَلًا وَيُدَالُ عَلَيْكُمْ الْمُرَّةَ وَتُدَالُونَ عَلَيْهِ الْأُخْرَى وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْتَلَى وَتَكُونُ هَا الْعَاقِبَةُ وَسَأَلْتُكَ بِهَاذَا يَأْمُرُكُمْ فَزَعَمْتَ أَنَّهُ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَعْبُدُوا الله ۖ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَيَنْهَاكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَيَأْمُرُكُمْ بالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ وَالْعَفَافِ وَالْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ قَالَ وَهَذِهِ صِفَةً النَّبِيِّ قَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ وَلَكِنْ لَمْ أَظُنَّ أَنَّهُ مِنْكُمْ وَإِنْ يَكُ مَا قُلْتَ حَقًّا فَيُوشِكُ أَنْ يَمْلِكَ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ وَلَوْ أَرْجُو أَنْ أَخْلُصَ إِلَيْهِ لَتَجَشَّمْتُ لُقِيَّهُ وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ قَدَمَيْهِ قَالَ أَبُو سُفْيَانَ ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُولِ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُرِئَ فَإِذَا فِيهِ بِسْمِ اللهُ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللهَّ وَرَسُولِهِ إِلَى هِرَقْلَ عَظِيم الرُّوم سَلَامٌ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أَدْعُوكَ بِدِعَايَةِ الْإِسْلَامِ أَسْلِمْ تَسْلَمْ وَأَسْلِمْ يُؤْتِكَ اللهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَعَلَيْكَ إِنْمُ الْأَرِيسِيِّينَ وَ {يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللهَّ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهَّ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ} قَالَ أَبُو سُفْيَانَ فَلَمَّا أَنْ قَضَى مَقَالَتَهُ عَلَتْ أَصْوَاتُ الَّذِينَ حَوْلَهُ مِنْ عُظَمَاءِ الرُّوم وَكَثُرَ لَغَطُّهُمْ فَلَا أَدْرِي مَاذَا قَالُوا وَأُمِرَ بِنَا فَأُخْرِجْنَا فَلَمَّا أَنْ خَرَجْتُ مَعَ أَصْحَابِي وَخَلَوْتُ بِهِمْ قُلْتُ لَهُمْ لَقَدْ أَمِرَ أَمْرُ ابْنِ أَبِي كَبْشَةَ

هَذَا مَلِكُ بَنِي الْأَصْفَرِ يَخَافُهُ قَالَ أَبُو سُفْيَانَ وَاللهِ مَا زِلْتُ ذَلِيلًا مُسْتَنْقِنًا بِأَنَّ أَمْرَهُ سَيَظْهَرُ حَتَّى أَذْخَلَ اللهُ قَلْبِي الْإِسْلَامَ وَأَنَا كَارِهُ . رواية البخاري بعض رواية مسلم :

د- عصمته صلى الله عليه وسلم من الكبائر التي دون الشرك: جبل الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم على كل خلق فاضل كريم قال تعالى: {وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ} فخلقه بأكرم السجايا، وجميل الأخلاق، وحسن الطوية وصفات الخير جميعها، كما نزهه عن كل ما يحط من قدره

وينقص من منزلته، قال تعالى: {مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى} ، فهو صلى الله عليه وسلم منزه من كل ضلال وغواية، وقد كان من صيانة الله وحفظه له أن حماه من أقذار الجاهلية قبل مبعثه ونزول الوحي إليه، فهو معصوم عن كل ما يحط من قدره ويدق في شخصه ومما ورد في هذا الشأن من الأحاديث ما يلى:

\_ حديث جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهَ أَنَّ رَسُولَ اللهَ وصلى الله عليه وسلم كَانَ يَنْقُلُ مَعَهُمُ الْحِجَارَةَ لِلْكَعْبَةِ وَعَلَيْهِ إِزَارُهُ فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ عَمُّهُ يَا ابْنَ أَخِي لَوْ حَلَلْتَ إِزَارَكَ فَجَعَلْتَهُ عَلَى مَنْكِبكَ دُونَ الْجِجَارَةِ - قَالَ - فَحَلَّهُ فَجَعَلَهُ عَلَى مَنْكِبِهِ فَسَقَطَ مَغْشِيًّا عَلَيْهِ - قَالَ - فَهَا رُؤِى بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ عُرْيَانًا. ق ـ حديث عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِب، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، يَقُولُ:مَا هَمَمْتُ بِشَيْءٍ مِمَّا كَانَ أَهْلُ الجُاهِلِيَّةِ يَهُمُّونَ بِهِ مِنَ النساء إلا ليلتين كلتاهما عَصَمَنِي اللهُ، تَعَالَى ، فِيهِمَا. قُلْتُ لَيْلَةً لِبَعْض فِتْيَانِ مَكَّةَ وَنَحْنُ فِي رِعَايَةِ غَنَم أَهْلِنَا، فَقُلْتُ لِصَاحِبِي: أَبْصِرْ لِي غَنَمِي حَتَّى أَدْخُلَ مَكَّةَ فَأَسْمُرَ فِيهَا كَمَا يَسْمُرُ الْفِتْيَانُ. فَقَالَ: بَلَى. قَالَ: فَدَخَلْتُ حَتَّى إِذَا جِئْتُ أَوَّلَ دَارِ مِنْ دُورِ مَكَّةَ سَمِعْتُ عَزْفًا بِالْغَرابِيلِ وَالْمَزَامِيرِ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ فَقِيلَ تَزَوَّجَ فُلَانٌ فُلَانَةً. فَجَلَسْتُ أَنْظُرُ، وَضَرَبَ اللهُ، تَعَالَى عَلَى أَذنيّ، فو الله ما أَيْقَظَنِي إِلَّا مَسُّ الشَّمْسِ فَرَجَعْتُ إِلَى صَاحِبِي، فَقَالَ: مَا فَعَلْتَ؟ قُلْتُ: مَا فَعَلْتُ شَيْئًا. ثُمَّ أَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي رَأَيْتُ. ثُمَّ قُلْتُ لَهُ لَيْلَةً أُخْرَى: أَبْصِرْ لِي غَنَمِي حَتَّى أَسْمُرَ بِمَكَّة، فَفَعَلَ فَدَخَلْتُ فَلَيًّا جِئْتُ مَكَّة سَمِعْتُ مِثْلَ الَّذِي سَمِعْتُ تِلْكَ اللَّيْلَة، فَسَأَلْتُ، فَقِيلَ فُلَانٌ نَكَحَ فُلاَنَة، فَلَانُ نَكَحَ فُلاَنَة، فَسَأَلْتُ، فَقِيلَ فُلانٌ نَكَحَ فُلاَنَة، فَسَأَلْتُ، فَقِيلَ فُلانٌ نَكَحَ فُلاَنَة، فَسَأَلْتُ، فَقِيلَ فُلانٌ نَكَحَ فُلاَنَة، فَحَلَسْتُ أَنْظُرُ، وَضَرَبَ الله على أذني فو الله مَا أَيْقَظَنِي إِلَّا مَسُّ الشَّمْسِ، فَجَلَسْتُ أَنْظُرُ، وَضَرَبَ الله على أذني فو الله مَا أَيْقَظَنِي إِلَّا مَسُّ الشَّمْسِ، فَرَجَعْتُ إِلَى صَاحِبِي، فَقَالَ: مَا فَعَلْتَ؟ فَقُلْتُ: لَا شَيْءَ. ثُمَّ أَخْبَرْتُهُ الخبر، فو الله مَا هَمَمْتُ وَلَا عُدْتُ بَعْدَهَا لِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، حَتَّى أَكْرَمَنِي الله، عَزَّ فو الله مَا هَمَمْتُ وَلَا عُدْتُ بَعْدَهَا لِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، حَتَّى أَكْرَمَنِي الله، عَزَّ وَجَلَّ، بِنُبُوّتِهِ " دلائل النبوة للبيهقي ، دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني وَجَلَّ، بِنُبُوّتِهِ " دلائل النبوة للبيهقي ، دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني

# مسألة وقوع الخطأ منه

تقدم ذكر الأمور التي عصم فيها صلى الله عليه وسلم وبقي أن نعلم هل يقع الخطأ منه في غير ما تقدم؟ والجواب على هذا: أن القول الذي عليه أكثر علماء الإسلام والذي دلت عليه نصوص القرآن والسنة أن الخطأ يقع منه صلى الله عليه وسلم في غير ما تقدم ذكره ولكنهم يعتقدون الأمور التالية:

ا- أن الله لا يقره على هذا الخطأ الذي وقع منه صلى الله عليه وسلم بل
 يوجهه الله للحق وقد يحصل له العتاب على ذلك.

٢- أن الخطأ يقع منه صلى الله عليه وسلم على سبيل الاجتهاد من غير أن يتعمده ولذلك لا تسمى "معصية" فهذه العبارة تعد إساءة أدب معه صلى الله عليه وسلم ولا يصح إطلاقها في حقه صلى الله عليه وسلم.

٣- أن ما يقع منه من هذا القبيل ليس مما يقدح في حقه أو ينقص من منزلته وقدره، ولقد سبق بيان الأمور التي عصم فيها صلى الله عليه وسلم وتلك الأمور هي التي في حالة وقوعها تقدح في حقه ومنزلته، وقد عصم فيها.

٤ - أن التوبة حاصلة منه عن هذا الخطأ، وهذا مما يرفع من قدره ويعلي منزلته كما أن الله قد وعده بالمغفرة بقوله تعالى: {لِيَغْفِرَ لَكَ الله مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّر}.

#### بعض المسائل

قال تعالى {عَبَسَ وَتَوَلَّى، أَنْ جَاءَهُ الأَعْمَى، وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى}.

وكان ابن أم مكتوم وهو ينادي -كما في موطأ الإمام مالك رحمه الله - " يا محمد استدنني " وفي رواية الترمذي " يا رسول الله أرشدني " وفي بعض الروايات " يا رسول الله علمنى مما علمك الله ".

وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مشغولاً يتحدث في شأن رسالته والدعوة إلى الله تعالى مع صناديد قريش وأعيانها .. وكان ابن أم مكتوم ينادي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بصوت جهير ويشبه أن يكون أنه لم يعرف اشتغال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع القوم بدعوتهم إلى الله تعالى.

وقد اتفق جمهور المفسرين على أن فاعل "عبس وتولى" هو رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأجمعوا على أن هذه الآيات الكريمة نزلت في ابن أم مكتوم، وأنه لم يصرح بذكر الفاعل للفعلين الماضيين - عبس وتولى - تلطفاً برسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المفاجأة بمواجهته بهذا الخطاب المشعر بالشدة.

وكذلك قوله تعالى { مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُ وَلا الْأَرْضِ تُرِيدُ وَلا أَرْضِ تُرِيدُ وَلا أَرْضِ تُرِيدُ وَلا أَرْضِ تُرِيدُ وَلا كَانَ اللهِ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، لَوْلا كِتَابٌ مِنَ اللهَ سَبَقَ لَسَّكُمْ فِيهَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ }.

وقوله تعالى: {عَفَا اللهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ}

قال قتادة: "ثنتان فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمر بها، إذنه لطائفة من المنافقين في التخلف عنه ولم يكن له أن يمضي شيئا إلا بوحي، وأخذه من الأسارى الفدية، فعاتبه الله كها تسمعون". القرطبي وأما ما يقع من الخطأ منه في جانب الأمور الدنيوية فمن الأدلة على ذلك حديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قَدِمَ نَبِيُّ الله الله عليه وسلم - المُدينة وَهُمْ يَأْبُرُونَ النَّخْلَ يَقُولُونَ يُلَقِّحُونَ النَّخْلَ فَقَالَ « مَا تَصْنَعُونَ ». قَالُوا كُنَّا نَصْنَعُهُ قَالَ « لَعَلَّكُمْ لَوْ لَمْ تَفْعَلُوا كَانَ خَيْرًا ». فَتَرَكُوهُ فَنَفَضَتْ أَوْ فَنَقَصَتْ - قَالَ - فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ « إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ إِنَّا أَنَا بَشَرٌ أَيْ فَإِنَّا أَنَا بَشَرٌ أَيْ فَإِنَّا أَنَا بَشَرٌ الله عَلَيْ مَنْ رَأْي فَإِنَّا أَنَا بَشَرٌ ﴾. م

وفى رواية أنس: قَالَ « أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ ». م ، وفى رواية طلحة: فَقَالَ « إِنْ كَانَ يَنْفَعُهُمْ ذَلِكَ فَلْيَصْنَعُوهُ فَإِنِّى إِنَّمَا ظَنَنْتُ ظَنَّا فَلاَ تُوَاخِذُونِي بِالظَّنِّ وَلَكِنْ إِذَا حَدَّثْتُكُمْ عَنِ اللهِ شَيْئًا فَخُذُوا بِهِ فَإِنِّى لَنْ أَكْذِبَ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ». " م

وكما حكى ابن إسحاق أنه صلى الله عليه وسلم لما نزل بأدنى مياه بدر قال له الحباب بن المنذر: أهذا منزل أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه أم هو

الرأي والحرب والمكيدة؟ قال: "لا بل هو الرأي والحرب والمكيدة"، قال: فإنه ليس بمنزل، انهض حتى نأتي أدنى ماء من القوم فننزله ثم نغور ما وراءه من القلب، فنشرب ولا يشربون، فقال: "أشرت بالرأي"، وفعل ما قاله.

## وجوب طاعته ولزوم سنته والمحافظة عليها

الأدلة على وجوب طاعته

{مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ الله آ}. وهذه الآية ربطت بين طاعة الله تبارك وتعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقد جعل الله طاعته وطاعة رسوله شيئا واحدا، وجعل الأمر بطاعة رسوله مندرجا في الأمر بطاعته سبحانه، وفي ذلك بيان للعباد بأن طاعته سبحانه لا تتحقق إلا بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم.

ومن تلك الآيات الواردة بهذه الصيغة: قوله تعالى: {قُلْ أَطِيعُوا الله وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ الله لا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ}. وقوله تعالى: {وَأَطِيعُوا الله وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ الله وَرَسُولَهُ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْخَمُونَ}. وقوله تعالى: {وَمَنْ يُطِعِ الله وَرَسُولَهُ وَالرَّسُولَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} وقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ وَلا تَولَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ وَوَله تعالى: {وقوله تعالى: {وَمَنْ يُطِعِ الله وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ الله وَيَتَقَهِ فَأُولَئِكَ مَمْ الْفَائِزُونَ}. وقوله تعالى: {وَمَنْ يُطِعِ الله وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ الله وَيَتَقَهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ}. وقوله تعالى: {وَمَنْ يُطِعِ الله وَرَسُولَهُ يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ عَظِيماً}. وقوله تعالى {وَمَنْ يُطِعِ الله وَرَسُولَهُ يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ عَظِيماً}.

وفي آيات أخر يأمر الله سبحانه بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم مع إعادة الفعل، وفي ذلك إشارة إلى أن ما يأمر به رسول الله صلى

الله عليه وسلم تجب طاعته فيه وإن لم يكن مأمورا به بعينه في كلام الله الذي هو القرآن، فتجب طاعة الرسول مفردة كما تجب مقرونة بأمره سبحانه، ومن هذه الآيات: قوله تعالى: {وَأَطِيعُوا اللهِ وَأَطِيعُوا اللهِ وَأَطِيعُوا اللهِ وَأَطِيعُوا اللهِ وَوَله تعالى: وَاحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلاغُ اللَّبِينُ }. وقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالكُمْ }. وقوله تعالى: وقوله تعالى: {قُلْ أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَقُوله تعالى: {وَقُوله تعالى: {وَأَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا وقوله تعالى: {وقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الله وَالله وَاله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَاله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله

ويقول الإمام ابن القيم عند هذه الآية: "أمر تعالى بطاعته وطاعة رسوله وأعاد الفعل إعلاما بأن طاعة الرسول تجب استقلالا من غير عرض ما أمر به على الكتاب، بل إذا أمر وجبت طاعته مطلقا سواء كان ما أمر به في الكتاب أو لم يكن فيه، فإنه أوتي الكتاب ومثله معه ، ولم يأمر بطاعة أولي الأمر استقلالا بل حذف الفعل وجعل طاعتهم في ضمن طاعة الرسول، إيذانا بأنهم إنها يطاعون تبعا لطاعة الرسول فمن أمر منهم بطاعة الرسول وجبت طاعته، ومن أمر منهم بخلاف ما جاء به الرسول فلا سمع له ولا طاعة، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم.

عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى اللهُ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَإِذَا أُمِرَ وَالطَّاعَةُ عَلَى المُرْءِ المُسْلِمِ فِيهَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ " ق.

روي عن الزهري أنه قال: "من الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم".

الآيات التي جاء فيها الأمر باتباعه والتأسي به والأخذ بها شرعه: جاء الأمر من الله تبارك وتعالى باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم والتأسي به في مواطن متعددة من كتابه العزيز.

قال تعالى: {قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الله قَاتَبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ الله وَيَغْفِرْ لَكُمْ فَنُوبَكُمْ وَالله عَفُورٌ رَحِيمٌ وقال تعالى: {فَآمِنُوا بِالله وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ الأُمِّيِّ الأُمِّيِّ الأُمِّيِّ الله وَالله وَاله

رَسُولِ اللهِ أَسُوةٌ حَسَنَةٌ لَمِنْ كَانَ يَرْجُو الله وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ الله كَثِيراً }. الآيات التي جاء فيها وجوب التسليم لحكمه والانقياد له: قال تعالى: {فَلا وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيهَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيهاً }. وقال تعالى: {إِنَّهَا كَانَ قَوْلَ المُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى الله وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا اللهُ وَرَسُولُهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَائِكَ هُمُ اللهُ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَعْصِ الله وَرَسُولُهُ أَوْلِكَ هُمُ الله وَرَسُولُهُ أَوْلِكَ هُمُ الله وَرَسُولُهُ أَوْلِكَ هُمُ الله وَرَسُولُهُ أَمْرا أَنْ يَكُونَ هُمُ اللّيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ الله وَرَسُولُهُ فَوَرَسُولُهُ فَرَسُولُهُ أَمْرا أَنْ يَكُونَ هُمُ اللّا مُبِيناً }.

فهذه حقيقة الإيمان ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله التي تعني طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وألا يعبد الله إلا بما شرع.

أ- كون طاعته واتباعه صلى الله عليه وسلم سببا لدخول الجنة، ومخالفته ومعصيته سببا لدخول النار.

أُولا: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الجُنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَى قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَمَنْ يَأْبَى قَالَ مَنْ أَطَاعَنِي دَخُلُونَ الجُنَّةَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى .خ

ثانيا: عن هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَطَاعَ فَقَدْ عَصَى اللهُ وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ عَصَى اللهُ وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ

أَطَاعَنِي وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي . ق

ثالثا: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "والذي نفسي بيده لتدخلن الجنة كلكم إلا من أبى وشرد على الله كشراد البعير. قال: يا رسول الله ومن يأبى أن يدخل الجنة؟، قال: من أطاعنى دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى". ابن حبان

قال أبو حاتم: طاعة رسول الله صلى الله عليه و سلم هي الانقياد لسنته بترك الكيفية والكمية فيها مع رفض قول كل من قال شيئا في دين الله جل وعلا بخلاف سنته الاحتيال في دفع السنن بالتأويلات المضمحلة والمخترعات الداحضة.

رابعا: عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ — صلى الله عليه وسلم – قَالَ « مَا مِنْ نَبِيٍّ بَعَثَهُ الله فَي أُمَّةٍ قَبْل إِلاَّ كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِيُّونَ وَأَصْحَابُ يَأْخُذُونَ بِسُنَتِهِ وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ يَقُولُونَ مَا لاَ يُؤْمَرُونَ فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيدِهِ فَهُو مُؤْمِنٌ وَمَنْ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيدِهِ فَهُو مُؤْمِنٌ وَمَنْ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيلِهِ فَهُو مُؤْمِنٌ وَلَيْسَ وَرَاءَ خَلْكَ مِنَ الإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ ». م

فالله تعالى قد جعل للعمل المقبول شرطين أحدهما: الإخلاص وثانيهما: الاتباع، قال تعالى: {فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً}.

فقوله {فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً} أي ما كان موافقا لشرع الله، {وَلا يُشْرِكُ فِعْبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً} وهو الذي يراد به وجه الله وحده لا شريك له، وهذان ركنا العمل المتقبل فلابد أن يكون خالصا لله صوابا على شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم".

ب- ضربه صلى الله عليه وسلم الأمثال في الحث على طاعته.

أولا: عَنْ أَبِى مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « إِنَّ مَثِلَى وَمَثُلَ مَا بَعَثَنِى اللهُ بِهِ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَتَى قَوْمَهُ فَقَالَ يَا قَوْمِ إِنِّى رَأَيْتُ الجُيْشَ وَمِثَلَ مَا بَعَثَنِى اللهُ بِعِيْنَى وَإِنِّى أَنَا النَّذِيرُ الْعُرْيَانُ فَالنَّجَاءَ. فَأَطَاعَهُ طَائِفَةٌ مِنْ قَوْمِهِ فَأَدْلُوا فَانْطَلَقُوا عَلَى مُهْلَتِهِمْ وَكَذَّبَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ فَأَصْبَحُوا مَكَانَهُمْ فَصَبَّحَهُمُ الْعُنْ فَالْمَاعَةُ مِنْهُمْ فَأَصْبَحُوا مَكَانَهُمْ فَصَبَّحَهُمُ الْمُنْ عَصَانِى وَكَذَّبَتْ طَائِفَةٌ مِنْ الْحُقِّ ». ق وَمَثَلُ مَنْ عَصَانِى وَكَذَّبَ مَا جِئْتُ بِهِ مِنَ الْحُقِّ ». ق

ثانيا: وعن جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ جَاءَتْ مَلَائِكَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو نَائِمٌ فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّهُ نَائِمٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّ الْعَيْنَ نَائِمَةٌ وَالْقَلْبَ يَقْظَانُ فَقَالُوا إِنَّ لِصَاحِبِكُمْ هَذَا مَثَلًا فَاضْرِبُوا لَهُ مَثَلًا فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّ الْعَيْنَ نَائِمَةٌ وَالْقَلْبَ يَقْظَانُ فَقَالُوا مَثَلَهُ بَعْضُهُمْ إِنَّ الْعَيْنَ نَائِمَةٌ وَالْقَلْبَ يَقْظَانُ فَقَالُوا مَثَلُهُ كَمْثُولُ مَثَلًا فَامْنِ بَعْضُهُمْ إِنَّ الْعَيْنَ نَائِمَةٌ وَالْقَلْبَ يَقْظَانُ فَقَالُوا مَثَلُهُ كَمَثُلُ رَجُلٍ بَنَى دَارًا وَجَعَلَ فِيهَا مَأْدُبَةً وَبَعَثَ دَاعِيًا فَمَنْ أَجَابَ الدَّاعِي كَمْ لَا الدَّارَ وَلَمْ يَأْكُلُ دَخُلَ الدَّارَ وَأَكُلَ مِنْ المُأْدُبَةِ وَمَنْ لَمْ يُجِبُ الدَّاعِي لَمْ يَدْخُلُ الدَّارَ وَلَمْ يَأْكُلُ مِنْ المُأْدُبَةِ وَمَنْ لَمْ يُجِبُ الدَّاعِي لَمْ يَلْخُمُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّهُ فَائِمُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّهُ فَائِم وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّهُ فَائِم وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّهُ فَائِم وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّه فَكُمْ إِنَّهُ فَائِم وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّهُ مَا اللَّهُ يَفْقَهُما فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّهُ فَائِم وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّ الْمُنْ أَوْمُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّا لَا اللَّارَ وَالَا بَعْضُهُمْ إِنَّا لَا اللَّارَ وَلَا لَهُ يَفْعُهُمَا فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّهُ فَائِم وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّا لَا اللَّا لَا يَعْفُولُوا أَوْلُوا اللَّا لَا اللَّالِهُ اللَّالَة وَاللَّالُولُ الْمُؤْلِولُولُهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَا لَا اللَّالَةُ اللَّهُ الْعَلَا لِلْ اللَّالُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللْعُلُولُ الْمُؤْلِولُوا أَولُولُوا الْعُلُولُ الْعَلَى الْعَلَالِ اللْعَالِمُ اللَّالَةُ الْمُؤْلِقُولُ الْعُلُولُ الْمُلْ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِقُ اللْعُلُولُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِقُ اللْعُلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْعُلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللْعُلُولُ الْعُلُولُ الْمُؤْلُولُ الْعُلُولُ اللْعُلُمُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللْعُلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِلُولُولُ الْعُلُمُ الْعُلُولُ الْمُؤْلُولُوا أَلُولُوا أَلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

الْعَيْنَ نَائِمَةٌ وَالْقَلْبَ يَقْظَانُ فَقَالُوا فَالدَّارُ الجُنَّةُ وَالدَّاعِي مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهُ وَمَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهُ وَمَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ عَصَى الله وَمُحَمَّدٌ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ عَصَى الله وَمُحَمَّدٌ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ عَصَى الله وَمُحَمَّدٌ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ عَصَى الله ومُحَمَّدٌ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوْقُ بَيْنَ النَّاس . خ

ثالثا: عن هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّا مَثِلِي وَمَثَلُ النَّاسِ كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ يَقُولُ إِنَّا مَثِلِي وَمَثَلُ النَّاسِ كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ جَعَلَ الْفَرَاشُ وَهَذِهِ الدَّوَابُ الَّتِي تَقَعُ فِي النَّارِ يَقَعْنَ فِيهَا فَجَعَلَ يَنْزِعُهُنَّ جَعَلَ الْفَرَاشُ وَهَذِهِ الدَّوَابُ الَّتِي تَقَعُ فِي النَّارِ يَقَعْنَ فِيهَا فَجَعَلَ يَنْزِعُهُنَّ وَيَهَا وَيَعْلَى يَنْزِعُهُنَ فِيهَا وَيَعْلِينَهُ فَيَقْتَحِمُونَ فِيهَا وَأَنَّا آخُذُ بِحُجَزِكُمْ عَنْ النَّارِ وَهُمْ يَقْتَحِمُونَ فِيهَا .

ج- حثه صلى الله عليه وسلم لأمته على التمسك بسنته وتحذيره من نخالفتها.

عن أَنَسَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ جَاءَ ثَلَاثَةُ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَيَّا أُخْبِرُوا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَيَّا أُخْبِرُوا كَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَيَّا أُخْبِرُوا كَا أُنَّهُمْ تَقَالُوهَا فَقَالُوا وَأَيْنَ نَحْنُ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ غُفِرَ لَهُ كَانَّهُمْ تَقَالُوهَا فَقَالُوا وَأَيْنَ نَحْنُ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ أَحَدُهُمْ أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أُصلِي اللَّيْلَ أَبَدًا وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَصُومُ اللَّهُ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ آخَرُ أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَرَوَّجُ أَبَدًا وَكَالَ أَنْتُمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ أَنْتُمْ اللَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا أَمَا وَالله ۖ إِنِّي لَا أَنْتُمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ أَنْتُمْ اللّهَ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ أَنْتُمْ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ أَنْتُمْ اللّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا فَيَلِ أَنْتُمْ اللّهَ إِنِي لَا فُولِمُ وَأُفْطِرُ وَأُصُلًى اللهُ وَانْقَاكُمْ لَهُ لَكِنِي أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلّى اللهُ وَانْقَاكُمْ لَهُ لَكِنِي أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِي اللهُ وَانْقَاكُمْ لَهُ لَكِنِي أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلّى اللهُ وَانْقَاكُمْ لَهُ لَكِنِي أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَاكُمْ للله وَالله اللهُ وَلَا أَمَا وَالله إِنِي لَا اللّهُ مَا كُمْ لَلْهُ لَكِنِي أَصَالَا أَمَا وَالله وَاللّهُ وَلَا أَمْ وَالْوَالِهُ وَالْتَالَا أَمْ وَاللّهُ وَلَكُمْ لَهُ لَكِنِي اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَلَا أَلَا اللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَلَا أَنْ اللّهُ وَلَا أَنْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا أَنْهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا أَلَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا أَلْمُ وَلَا أَنْهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا أَلَا أَلَا أَنْتُمُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا أَلَا أَلَا أَلَا أَلَا أَا أَلَا أَا أَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا أَلْهُ لَا أَلْهُ اللّهُ اللّ

وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي . خ

د- بيانه لمواقف الناس من الأخذ بدعوته واتباع سنته صلى الله عليه وسلم.

القيعان : جمع القاع ومعناها هنا الأرض التي لا نبات فيها

## التحذير من معصية الرسول وحكم من خالفه

"من المعلوم لكل من عنده مسكة من عقل أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق هذا الخلق عبثا كما قال تعالى: {أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثاً وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لا تُرْجَعُونَ} وكما قال: {أَيَحْسَبُ الإِنْسَانُ أَنْ يُثْرَكَ سُدىً} أي مهملا هملا لا يؤمر ولا ينهى ولا يثاب ولا يعاقب.

والغاية التي خلق من أجلها الجن والإنس هي التي أخبر الحق تبارك وتعالى عنها بقوله: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ} فهو سبحانه خلقهم للأمر والنهى في الدنيا والثواب أو العقاب في الآخرة.

وإذا تمهد هذا فإنه يعلم مدى حاجتهم وضرورتهم إلى الشريعة وأحكامها، إذ بواسطها يتعرف على مواقع رضى الله وسخطه في حركات العباد الاختيارية.

والناس أحوج ما يكونون إلى معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والقيام به والدعوة إليه والصبر عليه وجهاد من خرج عنه حتى يرجع إليه، إذ ليس للعالم صلاح بدون ذلك البته"

ولذلك فرض الله على الإنس والجن طاعة من أرسل من الرسل وفي هذا يقول الحق تبارك وتعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللهِ } فالطاعة بذلك متحتمة على من شملتهم دعوة الرسل.

ورد التحذير من معصية الرسول صلى الله عليه وسلم في مواطن عدة من

القرآن الكريم، وقد جاء التحذير مصحوبا بالوعيد الشديد لذلك المخالف العاصى ومن تلك المواطن: قوله تعالى: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ }. وقوله تعالى: {وَمَنْ يَعْصِ الله وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ }. وقوله تعالى: {وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً }. وقوله تعالى: {وَمَنْ يَعْصِ اللهُ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً }. وقوله تعالى: {وَمَنْ يُشَاقِق الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبعْ غَيْرَ سَبيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُولِّهِ مَا تَولَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً}. وقوله تعالى: {ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللهَّ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللهَّ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللهَّ شَدِيدُ الْعِقَابِ}. وقوله تعالى: {أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ الله وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِداً فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ}. وقوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُوا كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ }.

وقال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ الله َّ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ}.

ومما ورد في تصوير مدى حرصه صلى الله عليه وسلم على أمته وتحذيره لهم من الوقوع في مخالفته قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه عنه أبو هريرة رضي الله عنه « مَثْلَى كَمَثُلِ رَجُلٍ اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهَا جَعَلَ الْفَرَاشُ وَهَذِهِ الدَّوَابُّ الَّتِي في النَّارِ يَقَعْنَ فِيهَا

وَجَعَلَ يَحْجُزُهُنَّ وَيَعْلِبْنَهُ فَيَتَقَحَّمْنَ فِيهَا قَالَ فَذَلِكُمْ مَثَلِى وَمَثَلُكُمْ أَنَا آخِذُ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ هَلُمَّ عَنِ النَّارِ هَلُمَّ عَنِ النَّارِ فَتَعْلِبُونِي تَقَحَّمُونَ فِيهَا ». م

ولقد ذم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصنف من الناس وحذر منهم فعن حذيفة بن اليهان رضي الله عنه قال: كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللهَّ -صلى الله عليه وسلم- عَنِ الْخَيْرِ وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ نَحَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهَ ۚ إِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَشَرٍّ فَجَاءَنَا اللهُ بَهَذَا الَّٰهُ إِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَشَرٍّ فَجَاءَنَا اللهُ بَهَذَا الَّٰهُ عَلَى بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ شَرٌّ قَالَ « نَعَمْ » فَقُلْتُ هَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِّ مِنْ خَيْرِ قَالَ « نَعَمْ وَفِيهِ دَخَنٌ ». قُلْتُ وَمَا دَخَنُهُ قَالَ « قَوْمٌ يَسْتَنُّونَ بِغَيْرِ سُنَّتِي وَيَهْدُونَ بِغَيْرِ هَدْيِي تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ ». فَقُلْتُ هَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرِّ قَالَ « نَعَمْ دُعَاةٌ عَلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا ». فَقُلْتُ يَا رَسُولَ الله ۖ صِفْهُمْ لَنَا. قَالَ « نَعَمْ قَوْمٌ مِنْ جِلْدَتِنَا وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا ». قُلْتُ يَا رَسُولَ الله َّ فَمَا تَرَى إِنْ أَدْرَكَنِي ذَلِكَ قَالَ « تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ ». فَقُلْتُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلاَ إِمَامٌ قَالَ « فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ عَلَى أَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يُدْرِ كَكَ الْمُوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ ». ق فالنبي صلى الله عليه وسلم ذم من جعل للدين أصلا خلاف الكتاب والسنة أو جعلهما فرعا لذلك الأصل الذي ابتدعه " عَنْ عَائِشَةُ أَنَّ رَسُولَ الله الله الله عليه وسلم - قَالَ « مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا

فَهُوَ رَدُّ ». ق

وإن المعرض عن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم والمخالف لها معرض للعقوبة في الدنيا والآخرة وذلك بحسب ما يقع منه من إعراض. فعن سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ أَنَّ رَجُلاً أَكَلَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ اللهِ عليه وسلم - بِشِمَالِهِ فَقَالَ « كُلْ بِيَمِينِكَ ». قَالَ لاَ أَسْتَطِيعُ قَالَ « لاَ اسْتَطَعْتَ ». مَا مَنَعَهُ إِلاَّ الْكِبْرُ. قَالَ فَهَا رَفَعَهَا إِلَى فِيهِ. م

فهذه عقوبة دنيوية لهذا الشخص الذي عصى أمر النبي صلى الله عليه وسلم.

عَنْ عَبْدِ اللهِ بن مسعود رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّجْمَ فَسَجَدَ فَمَا بَقِيَ أَحَدٌ إِلَّا سَجَدَ إِلَّا رَجُلٌ رَأَيْتُهُ أَخَذَ كَفًّا مِنْ حَصًا فَرَفَعَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ وَقَالَ هَذَا يَكْفِينِي فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ بَعْدُ قُتِلَ كَافِرًا بِاللهِ . ق فَرَفَعَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ وَقَالَ هَذَا يَكْفِينِي فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ بَعْدُ قُتِلَ كَافِرًا بِالله يَ . ق وهذا الرجل هو أمية بن خلف وقد قتل ببدر كافرا.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُعِثْتُ بَيْنَ يَدَيْ اللهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَسُولُ اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ السَّاعَةِ بِالسَّيْفِ حَتَّى يُعْبَدَ اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُعْجِي وَجُعِلَ الذِّلَةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ . حم

والشاهد من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: "وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري"، وعَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ ، قَالَ : أَقْبَلَ

فهذا بعض ما ورد في السنة في العقوبات الدنيوية.

أما على صعيد العقوبات الأخروية فالأمر أشد وأعظم فالآخرة هي دار الجزاء والثواب والعقاب.

فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنَ الْوُضُوءِ وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحُوْضِ أَلاَ لَيُذَادَنَّ وَجَالٌ عَنْ حَوْضِى كَمَا يُذَادُ الْبَعِيرُ الضَّالُّ أُنَادِيمِمْ أَلاَ هَلُمَّ. فَيُقَالُ إِنَّهُمْ قَدْ بَدَّلُوا بَعْدَكَ. فَأَقُولُ سُحْقًا سُحْقًا ».م.

فتلك عقوبة من حاد عن شرع المصطفى صلى الله عليه وسلم ومال عنه واستبدل به غيره.

عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم « هَلَكَ الْمَتَنَطِّعُونَ ». قَالَهَا ثَلاَثًا. م

قال النووي: " أي المتعمقون الغالون المجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم" ، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهلاك كل من بالغ في التعمق في أمور الشرع وغلا فيها وتكلف في أمور لم ترد عن الشارع الكريم ولم تكن من مقصوده.

وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: "لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ".

والقصد هنا بيان أن التولي عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من أمور الشرع من أكبر الذنوب، وهو سبب لانصباب المصائب وتتابع النوائب، فإن الجزاء من جنس العمل ومن تولى عن حكم الله وحكم رسوله تولى الله ورسوله عنه، ومن تولى الله ورسوله عنه فهيهات أن يفلح ويعز بل

يتركه الله أذل وأحقر ما يكون قال تعالى: { إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ الله وَرَسُولَهُ وَرَسُولَهُ وَلَئِكَ فِي الأَذَلِّينَ} وليحذر المسلم من مخالفة الشريعة التي جاء بها محمد من عند ربه عز وجل، فإن في المخالفة عين الهلاك والخسران كها قال تعالى: {وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى}.

#### وجوب محبته صلى الله عليه وسلم

الحد الاصطلاحي للمحبة:

قال ابن حجر: "وحقيقة المحبة عند أهل المعرفة من المعلومات التي لا تحد، وإنها يعرفها من قامت به وجدانا ولا يمكن التعبير عنها"

وقال ابن القيم: "لا تحد المحبة بحد أوضح منها، فالحدود لا تزيدها إلا خفاء وجفاء، فحدها وجودها ، ولا توصف المحبة بوصف أظهر من المحبة، وإنها يتكلم الناس في أسبابها، وموجباتها، وعلاماتها، وشواهدها، وثمراتها، وأحكامها فحدودهم ورسومهم دارت على هذه الستة، وتنوعت بهم العبارات وكثرت الإشارات، بحسب إدراك الشخص ومقامه وحاله وملكه للعبارة". مدارج

حقيقة المحبة الشرعية: المقصود بالمحبة الشرعية: محبة الله سبحانه وتعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم وكل ما يدخل في فلكها ويدور مع محورها.

فهذه المحبة من أعظم واجبات الإيهان وأكبر أصوله، بل ومن أوجب الله العبادات المناطة بقلب المؤمن، ذلك لأنه لابد في إيهان القلب من حب الله ورسوله، وأن يكون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب إليه مما سواهما.

المعنى الصحيح لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم وانقسام الناس فيها:

اعلم أن الله سبحانه وتعالى قد أوجب لنبينا صلى الله عليه وسلم على القلب واللسان والجوارح حقوقا زائدة على مجرد التصديق بنبوته، كما أوجب سبحانه على خلقه من العبادات على القلب واللسان والجوارح أمورا زائدة على مجرد التصديق به سبحانه. وحرم سبحانه لحرمة رسوله – مما يباح أن يفعل مع غيره – أمورا زائدة على مجرد التكذيب بنبوته.

فمن تلك الحقوق حقه صلى الله عليه وسلم بأن يكون أحب إلى المؤمن من نفسه وولده وجميع الخلق كما دلت على ذلك الأدلة .. "فحب النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم واجبات الدين".

لما كانت محبة الله ورسوله من أعظم واجبات الإيمان ، وأكبر أصوله وأجل قواعده، بل هي أصل كل عمل من أعمال الإيمان والدين كما أن التصديق أصل كل قول من أقوال الإيمان .

ولما كانت هذه المحبة من الإيمان الواجب الذي لا يتم إيمان العبد إلا به. ولما كانت هذه المحبة هي إحدى الحقوق الواجبة للنبي صلى الله عليه وسلم على أمته، فقد جعل الله هذه المحبة فوق محبة الإنسان لنفسه وأهله وماله والناس أجمعين. كما نص على ذلك في كتابه الله العزيز:

أولا: قال تعالى: {قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَ إِلَيْكُمْ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادِ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِي تَرْضَوْنَهَا أَحَبَ إِلَيْكُمْ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِي

# الله بِأَمْرِهِ وَالله كَا لَهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ }.

فالآية نصت على وجوب محبة الله ورسوله وأن تلك المحبة يجب أن تكون مقدمة على كل محبوب، ولا خلاف في ذلك بين الأمة.

قال القاضي عياض: "كفى بهذه الآية حضا وتنبيها ودلالة وحجة على لزوم محبته، ووجوب فرضها، واستحقاقه لها صلى الله عليه وسلم إذ قرع تعالى من كان ماله وأهله وولده أحب إليه من الله ورسوله، وأوعدهم بقوله تعالى: {فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ الله بِأَمْرِهِ} ثم فسقهم بتمام الآية وأعلمهم أنهم ممن ضل ولم يهده الله"

فجميع المعاصي إنها تنشأ من تقديم هوى النفوس على محبة الله ورسوله، وقد وصف الله المشركين باتباع الهوى في مواضع من كتابه فقال تعالى: {فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّهَا يَتَبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ وَمَا اللهُ عَلَى اللهُ عَيْرِ اللهُ عَيْرِ اللهُ عَيْرِ هُدى على الله عَيْرِ هُدى مِنَ الله } ، وكذلك البدع إنها تنشأ من تقديم الهوى على الشرع، ولهذا يسمى أهلها "أهل الأهواء"

والذنوب تنقص من محبة الله تعالى بقدر ذلك، ولكن لا تزيل المحبة لله ورسوله إذا كانت ثابتة في القلب، ولم تكن الذنوب عن نفاق كما في صحيح البخاري عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحُطَّابِ أَنَّ رَجُلًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اسْمُهُ عَبْدَ الله وَكَانَ يُلَقَّبُ حِمَارًا وَكَانَ يُضْحِكُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ جَلَدَهُ فِي الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ جَلَدَهُ فِي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ جَلَدَهُ فِي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ جَلَدَهُ فِي

الشَّرَابِ فَأْتِيَ بِهِ يَوْمًا فَأَمَرَ بِهِ فَجُلِدَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ اللَّهُمَّ الْعَنْهُ مَا أَكْثَرَ مَا يُؤْتَى بِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَلْعَنُوهُ فَوَاللهِ مَا عَلِمْتُ إِنَّهُ يُحِبُّ اللهُ وَرَسُولَهُ.

وفي لفظ: فَقَالَ عُمَرُ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ: اللَّهُمَّ الْعَنْهُ مَا أَكْثَرَ مَا يُضْرَبُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهَّ –صلى الله عليه وسلم –: « لاَ تَفْعَلْ يَا عُمَرُ فَإِنَّهُ يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولُهُ ». وفيه دلالة على أننا منهيون عن لعنة أحد بعينه، وإن كان مذنبا، إذا كان يحب الله ورسوله.

ثانيا: ومن الآيات التي يستدل بها على وجوب محبة النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: {النّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ} فالآية دليل على أن من لم يكن الرسول أولى به من نفسه فليس من المؤمنين، وهذه الأولوية تتضمن أمورا منها: أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أولى إلى العبد من نفسه، لأن الأولوية أصلها الحب، ونفس العبد أحب إليه من غيره، ومع هذا يجب أن يكون الرسول أولى به منها، فبذلك يحصل له اسم الإيهان.

ويلزم من هذه الأولوية والمحبة كهال الانقياد والطاعة والرضا والتسليم وسائر لوازم المحبة من الرضا بحكمه والتسليم لأمره، وإيثاره على ما سواه.

ثالثا: ومما يستدل به كذلك على وجوب محبة النبي صلى الله عليه وسلم

قوله تعالى: {وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبّاً للهِ }. ووجه الاستدلال بهذه الآية: أن الآية قد تضمنت وجوب محبة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مما يدخل في محبة الله محبة ما يحبه الله، والله يحب نبيه وخليله صلى الله عليه وسلم فمن أجل ذلك وجبت علينا محبته. ومن المعلوم أن أصل حب أهل الإيهان هو حب الله، ومن أحب الله أحب من يحبه الله، وكل ما يحب سواه فمحبته تكون تبعا لمحبة الله، إذ ليس في الوجود ما يستحق أن يحب لذاته من كل وجه إلا الله تعالى.

فالرسول عليه الصلاة والسلام إنها يحب لأجل الله ويطاع لأجل الله ويتبع لأجل الله، وكذا الأنبياء والصالحون وسائر الأعمال الصالحة تحب جميعا لأنها مما يحب الله.

وبهذا يعلم تعين محبة النبي صلى الله عليه وسلم ووجوبها ولزومها. رابعا: ومن الأدلة قوله تعالى: {قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الله فَاتَبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ الله وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَالله عَلَيه وسلم، لأن الله تبارك وتعالى قد جعل وجوب محبة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تبارك وتعالى قد جعل برهان محبته تعالى ودليل صدقها هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الاتباع لا يتحقق ولا يكون إلا بعد الإيهان بالنبي صلى الله عليه وسلم، وسلم، والإيهان به لابد فيه من تحقق شروطه التي منها محبة النبي صلى الله عليه وسلم، والإيهان به لابد فيه من تحقق شروطه التي منها محبة النبي صلى الله عليه وسلم، والإيهان به لابد فيه من تحقق شروطه التي منها محبة النبي صلى الله عليه وسلم، والإيهان به لابد فيه من تحقق شروطه التي منها محبة النبي صلى الله عليه وسلم فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ .خ

وعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْعِينَ .ق

تضافرت الأدلة من السنة على تأكيد وجوب محبة النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار هذه المحبة من صميم الدين فلا يتم لأحد إيهان إلا بتحقيقها. بل إنه لا يكتفي بوجود أصلها فقط، إذ لابد مع ذلك من تقديم محبته بعد محبة الله على محبة النفس والوالد والولد والناس أجمعين.

ومما يدل على وجوب تقديم محبته صلى الله عليه وسلم على محبة النفس. عن عَبْدَ الله الله عَنْ وَسَلَّم وَهُو آخِذُ بِيَدِ عن عَبْدَ الله الله الله عَنْ عَبْدَ الله عَنْ عَمْرُ يَا رَسُولَ الله الله الله الله عَنْ عَبْدِهِ حَتَّى عُمْرَ بْنِ الْخُطَّابِ فَقَالَ النّبِي صَلَّى الله عَمْرُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ حَتَّى إِلَّا مِنْ نَفْسِي بِيدِهِ حَتَّى الله عَمْرُ فَإِنّهُ الْآنَ وَالله لَا لَأَنْ تَا عُمْرُ الله الله عَمْرُ فَإِنّهُ الْآنَ وَالله لَا لَأَنْتَ أَحَبُ إِلَي مِنْ نَفْسِي فَقَالَ النّبِي صَلّى الله عَمَرُ فَإِنّهُ الْآنَ وَالله لَا لَا تَعْمَرُ الله عَمْرُ فَإِنّهُ الْآنَ وَالله الله عَمْرُ الله عَمْرُ فَعَلَى الله عَمَرُ فَا الله عَمْرُ فَا الله عَمْرُ . خ

فالحديث نص على وجوب تقديم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على محبة النفس.

وأما الدليل على وجوب تقديم محبته على محبة الوالد والولد والناس أجمعين:

فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ رَقَالِدِهِ وَلَادِهِ مَنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ .خ

وعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ .ق

"فالمراد من قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يؤمن أحدكم" أي: لا يحصل له الإيهان الذي تبرأ به ذمته، ويستحق به دخول الجنة بلا عذاب حتى يكون الرسول أحب إليه من أهله وولده والناس أجمعين، بل لا يحصل له ذلك حتى يكون الرسول أحب إليه من نفسه أيضا، كها تقدم في حديث عمر رضي الله عنه. فمن لم يكن كذلك، فهو من أصحاب الكبائر إذا لم يكن كافرا

عَنْ أَنَسِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ أَنْ يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَأَنْ يُحِبَّ الْمُرْءَ اللهُ وَاللهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَأَنْ يُحُودَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ. ق وفي هذا الحديث أخبر صلى الله عليه وسلم أن هذه الثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. والمتأمل في هذه الأمور الثلاثة يرى أنها تتبع كمال محبة الله تكمل بأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ذلك لأن محبة الله ورسوله لا يكتفي فيها بأصل الحب، بل لابد

أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وتفريعها: أن يجب المرء لا يحبه إلا لله.

عَنْ أَنُس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ السَّاعَةِ فَقَالَ مَتَى السَّاعَةُ قَالَ وَمَاذَا أَعْدَدْتَ لَهَا قَالَ لَا شَيْءَ إِلَّا أَنِّي أُحِبُّ الله وَرَسُولَهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ قَالَ أَنَسٌ فَهَا فَرِحْنَا بِشَيْءٍ فَرَحَنَا بِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ قَالَ أَنَسٌ فَأَنَا أُحِبُّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ بِحُبِّي إِيَّاهُمْ وَإِنْ لَمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَا هِمْ .ق عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهَ ّ-صلى الله عليه وسلم- قَالَ « مِنْ أَشَدِّ أُمَّتِي لى حُبًّا نَاسٌ يَكُونُونَ بَعْدِى يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ رَآنِي بِأَهْلِهِ وَمَالِهِ ».م عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحِبُّوا اللهَ لَا يَغْذُو كُمْ مِنْ نِعَمِهِ وَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللهَ وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي بِحُبِّي . ت عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله الله وسلم - قَالَ يَوْمَ خَيْبَرَ « لْأُعْطِيَنَّ هَذِهِ الرَّايَةَ رَجُلاً يُحِبُّ اللهَّ وَرَسُولَهُ يَفْتَحُ اللهُ عَلَى يَدَيْهِ ». قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخُطَّابِ مَا أَحْبَبْتُ الإمَارَةَ إِلاَّ يَوْمَئِذٍ - قَالَ - فَتَسَاوَرْتُ لَهَا رَجَاءَ أَنْ أُدْعَى لَهَا - قَالَ - فَدَعَا رَسُولُ اللهَ ۖ -صلى الله عليه وسلم- عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبِ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهَا وَقَالَ « امْش وَلاَ تَلْتَفِتْ حَتَّى يَفْتَحَ اللهُ عَلَيْكَ ». قَالَ فَسَارَ عَلِيٌ شَيْئًا ثُمَّ وَقَفَ وَلَمْ يَلْتَفِتْ فَصَرَخَ يَا رَسُولَ اللهَ عَلَى مَاذَا أُقَاتِلُ

عن سَهُلُ بْنُ سَعْدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ خَيْبَرَ لَأَعْطِيَنَ هَذِهِ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ يُحِبُّ الله وَرَسُولَهُ وَكُونَ لَيْلَتَهُمْ أَيُّهُمْ يُعْطَاهَا وَرَسُولَهُ وَكُونَ لَيْلَتَهُمْ أَيُّهُمْ يُعْطَاهَا فَلَيًا أَصْبَحَ النَّاسُ عَدَوْا عَلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّهُمْ يَرْجُو وَلَيْ يُعْطَاهَا فَقَالَ أَيْنَ عَلِي بُنُ أَبِي طَالِبٍ فَقِيلَ هُو يَا رَسُولَ الله يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ وَالله وَسَلَّمَ كُلُّهُمْ يَرْجُو عَيْنَيْهِ وَالله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَيْنَيْهِ وَالله وَلَيْ بَنُ أَبِي طَالِبٍ فَقِيلَ هُو يَا رَسُولَ الله يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ وَالله وَسَلَّمَ فِي عَيْنَيْهِ وَالله وَسَلَّمَ فِي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَيْنَيْهِ وَدَعَا لَهُ فَبَرَأً حَتَى كَأَنْ لَمْ يُكُنْ بِهِ وَجَعٌ فَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ فَقَالَ عَلِي يُ الله وَسَلَّمَ فِي عَيْنَيْهِ وَدَعَا لَهُ فَبَرَأً حَتَى كَأَنْ لَمْ يُكُنْ بِهِ وَجَعٌ فَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ فَقَالَ عَلِي يُ لِلله وَسَلَّمَ فِي رَسُولَ الله الله قَالَ عَلَيْهِمْ مِنْ حَتَّى يَكُونُوا مِثْلَنَا فَقَالَ انْفُذْ عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ رَسُولَ الله الله الله الله المُعْمَ عَتَى يَكُونُوا مِثْلَنَا فَقَالَ انْفُذْ عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ مَ مَنْ عَلَى الله المَالِم وَالله قِيهِ مِنْ عَقَ الله قَلِه الله المَا يَعْمُ مِنْ حَقَى الله عَلَيْهُمْ مِنْ حَقَى الله عَمْرُ النَّعَمِ الله قَوْلِلَه وَالله وَالله وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ مُمْ الله عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ الله عَمْرُ النَّعَمِ الله قَالَة وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ مُمْ اللّه عَلَى الله عَلْ الله عَلْكَ مَنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ مُمْ النَّعَمِ الله قَالَ الْمَالَا الله المَلْكَ مَنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ مُمْ الله وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ مُمُ النَّعَمِ الله قَالَ الله المُعْمَالِهُ المَعْمَ المَعْلَا المَالِعَ المَالِكَ مَنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ مُمْ النَّهُ عَلَيْهِمْ الله وَاحِدًا حَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ مُولًا لَا الْمَالِهُ الْمُعَلَى الله المَالِعَا المَا المُعَلِقُولُولُولُهُ ا

# من علامات محبته اتباعه والأخذ بسنته صلى الله عليه وسلم

فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يَا بُنَيَّ إِيَّاكَ وَالْالْتِفَاتَ فِي الصَّلاَةِ فَإِنَّ الْالْتِفَاتَ فِي الصَّلاَةِ هَلَكَةٌ وَسلم: " يَا بُنَيَّ إِذَا دَخَلْتَ عَلَى أَهْلِكَ فَإِنْ كَانَ لاَبُدَّ فَفِي التَّطُوعِ لاَ فِي الْفَرِيضَةِ ، يَا بُنَيَّ إِذَا دَخَلْتَ عَلَى أَهْلِكَ فَإِنْ كَانَ لاَبُدَّ فَفِي التَّطُوعِ لاَ فِي الْفَرِيضَةِ ، يَا بُنَيَّ إِذَا دَخَلْتَ عَلَى أَهْلِكَ فَسَلِّمْ تَكُونُ بَرَكَةٌ عَلَيْكَ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِكَ ، يَا بُنَيَّ إِنْ قَدَرْتَ أَنْ تُصْبِحَ فَسَلِّمْ تَكُونُ بَرَكَةٌ عَلَيْكَ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِكَ ، يَا بُنَيَّ إِنْ قَدَرْتَ أَنْ تُصْبِحَ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِكَ ، يَا بُنَيَّ وَذَلِكَ مِنْ سُنَتِي وَمَنْ أَحْيَا فَعَلْ يَا بُنَيَّ وَذَلِكَ مِنْ سُنَتِي وَمَنْ أَحْيَا فِي كَانَ مَعِي فِي الجَنَّةِ " ت وقال حسن غريب وضعفه الألباني

### من علامات محبته الإكثار من ذكره صلى الله عليه وسلم.

قَالَ أُبِيُّ بن كعب قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِّ إِنِّي أُكْثِرُ الصَّلَاةَ عَلَيْكَ فَكَمْ أَجْعَلُ لَكَ مِنْ صَلَاتِي ؟ فَقَالَ: مَا شِئْتَ قَالَ قُلْتُ: الرُّبُعَ ؟ قَالَ: مَا شِئْتَ ، فَإِنْ رِدْتَ فَهُو خَيْرٌ لِكَ قُلْتُ: النِّعْفَ ؟ قَالَ: مَا شِئْتَ فَإِنْ رِدْتَ فَهُو خَيْرٌ لِكَ قُلْتُ: النِّعْفَ ؟ قَالَ: مَا شِئْتَ فَإِنْ رِدْتَ فَهُو خَيْرٌ لَكَ قُلْتُ: لَكَ قَالَ: مَا شِئْتَ ، فَإِنْ رِدْتَ فَهُو خَيْرٌ لَكَ قُلْتُ: أَلْكَ قُلْتُ: أَلْكَ قُلْتُ: أَوْدُقَ فَهُو خَيْرٌ لَكَ قُلْتُ: أَلْكَ قَالَ: إِذًا تُكْفَى هَمَّكَ ، وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنْبُكَ. تَ مَن علامات محبته صلى الله عليه وسلم تمني رؤيته والشوق إلى لقائه.

وهذه العلامة نص عليها قوله صلى الله عليه وسلم: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ وسلم: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ وسلى الله عليه وسلم - قَالَ « مِنْ أَشَدِّ أُمَّتِي لِي حُبًّا نَاسُّ يَكُونُونَ بَعْدِي يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ رَآنِي بِأَهْلِهِ وَمَالِهِ ».م

من علامات محبته صلى الله عليه وسلم النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين عامتهم.

عَنْ تَميم الدَّارِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم - قَالَ « الدِّينُ النَّصِيحَةُ » قُوله قُلْنَا لَمِنْ قَالَ « للهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلاَّئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ ». م فقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الدين النصيحة" يدل على أن النصيحة تشمل خصال الإسلام والإيهان والإحسان التي ذكرت في حديث جبريل المشهور وسمى ذلك كله دينا. فالنصيحة كلمة جامعة تتضمن قيام الناصح للمنصوح له بوجوه الخير إرادة وفعلا.

من علامات محبته صلى الله عليه وسلم تعلم القرآن الكريم الناطق بشريعته، والمداومة على تلاوته، وفهم معانيه، وكذلك تعلم سنته صلى الله عليه وسلم وتعليمها ومحبة أهلها.

قال القاضي عياض: "ومنها -أي من علامات محبته- أن يحب القرآن الذي أتى به صلى الله عليه وسلم، وهدى به واهتدى، وتخلق به حتى قالت عائشة رضي الله عنها: " فَإِنَّ خُلُقَ نَبِيِّ اللهِ وسلم عليه وسلم كَانَ الْقُرْآنَ " م.

وحبه للقرآن تلاوته والعمل به وتفهمه ".

عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ .خ

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ قَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « أَلاَ وَإِنِّى تَارِكُ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ أَحَدُهُمَا كِتَابُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ هُوَ حَبْلُ اللهِ مَنِ اتَّبَعَهُ كَانَ عَلَى فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ أَحَدُهُمَا كِتَابُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ هُوَ حَبْلُ اللهِ مَنِ اتَّبَعَهُ كَانَ عَلَى اللهِ اللهِ مَن تَرَكَهُ كَانَ عَلَى ضَلاَلَةٍ ». م.

وعنه « كِتَابُ اللهِ فَيهِ الْهُدَى وَالنُّورُ مَنِ اسْتَمْسَكَ بِهِ وَأَخَذَ بِهِ كَانَ عَلَى الْهُدَى وَمَنْ أَخْطَأَهُ ضَلَّ ». م

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: "لا يسأل أحد عن نفسه إلا القرآن، فإن كان يحب القرآن فهو يحب الله ورسوله" البيهقي

عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ: ''مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ يُحِبُّ اللهَّ وَرَسُولَهُ، فَلْيَنْظُرْ فَإِنْ كَانَ يُحِبُّ اللهَّ وَرَسُولَهُ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ''. ط

ومن علامات محبته صلى الله عليه وسلم أن يحب سنته ويقف عند حدودها

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ إِلَى عُثْهَانَ بْنِ مَظْعُونٍ فَجَاءَهُ فَقَالَ يَا عُثْهَانُ أَرَغِبْتَ عَنْ سُنَّتِي قَالَ لَا وَاللهُ يَا رَسُول اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنْ سُنَتَكَ أَطْلُبُ قَالَ فَإِنِّي أَنَامُ وَأُصَلِّي وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأَنْكِحُ النِّسَاءَ فَاتَّقِ اللهُ يَا عُثْهَانُ فَإِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِضَيْفِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا فَوْمِ وَصَلِّ وَنَمْ . د

عن أنَس بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ جَاءَ ثَلَاثَةُ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَلَيًّا أُخْبِرُوا كَأَنَّهُمْ تَقَالُوهَا فَقَالُوا وَأَيْنَ نَحْنُ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ أَحَدُهُمْ أَمَّا أَنَا فَإِنِي أُصلِّي اللَّيْلَ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ آحَدُهُمْ أَمَّا أَنَا فَإِنِي أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أُفْطِرُ وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَبَدًا وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَصُومُ الدَّهْ صَلَّى الله مَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا أَمَا وَالله إِلِي لَأَخْشَاكُمْ لله وَالله وَالله وَالله وَلَا أَنْ الله عليه وسلم محبة من أحبهم النبي صلى الله ومن علامات محبته صلى الله عليه وسلم محبة من أحبهم النبي صلى الله عليه وسلم عملة من أحبهم النبي صلى الله عليه وسلم عملة من أحبهم النبي صلى الله عليه وسلم

ومن محبة رسوله وطاعته: محبة من حب الرسول، وطاعة من أمر الرسول بطاعته.

قال البيهقي: "ودخل في جملة محبته صلى الله عليه وسلم حب آله. وإن من أصول أهل السنة والجهاعة أنهم يحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول صلى الله عليه وسلم.

فعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قَالَ قَامَ رَسُولُ اللهِ وَسلَم الله عليه وسلم - يَوْمًا فِينَا خَطِيبًا بِهَاءٍ يُدْعَى خُمَّا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ فَحَمِدَ اللهَّ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَوَعَظَ وَذَكَّرَ ثُمَّ قَالَ « أَمَّا بَعْدُ أَلاَ أَيُّهَا النَّاسُ فَإِنَّهَا أَنَا بَشَرُ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِي رَسُولُ رَبِّى فَأُجِيبَ وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ أَوَّهُمَا كِتَابُ اللهِ فَيهِ الهُدَى يَأْتِي رَسُولُ رَبِّى فَأُجِيبَ وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ أَوَّهُمَا كِتَابُ الله وَيهِ الهُدَى

وَالنُّورُ فَخُذُوا بِكِتَابِ اللهَّ وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ ». فَحَثَّ عَلَى كِتَابِ اللهَّ وَرَغَّبَ فِيهِ ثُمَّ قَالَ « وَأَهْلُ بَيْتِى أُذَكِّرُكُمُ اللهَّ فِي أَهْلِ بَيْتِى أُذَكِّرُكُمُ اللهَّ فِي أَهْلِ بَيْتِى أُذَكِّرُكُمُ اللهَّ فِي أَهْلِ بَيْتِى اللهَّ فِي أَهْلِ بَيْتِي اللهَّ فِي أَهْلِ بَيْتِي اللهَّ فِي أَهْلِ بَيْتِي اللهَّ فَقَالَ لَهُ حُصَيْنٌ وَمَنْ أَهْلُ بَيْتِهِ يَا زَيْدُ أَلَيْسَ فَتَالًا فَهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ وَلَكِنْ أَهْلُ بَيْتِهِ مَنْ حُرِمَ الصَّدَقَة بَعْدَهُ. قَالَ وَمَنْ هُمْ قَالَ هُمْ آلُ عَلِيٍّ وَآلُ عَقِيلٍ وَآلُ جَعْفَرٍ وَآلُ عَلِيًّ وَآلُ عَقِيلٍ وَآلُ جَعْفَرٍ وَآلُ عَلَيًا اللهَ عَلَى اللهَ اللهَ عَلَى اللهَ اللهَ عَلَى اللهَ اللهَ عَلَى اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ عَلَى اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ ال

وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لما أنزل عليه {إِنَّ الله وَمَلائِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيها }. سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلون عليه فقال: قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ فُعَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ جَمِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَيْتَ عَلَى آلِ عَلَى عَلَى آلِ عُمَّدٍ عَلَى آلِ عُمَّدٍ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَيْتَ عَلَى آلِ عَلَى آلِ عُمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ عُلَى عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ جَمِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحْمَدٍ وَعَلَى آلِ عُجَمَّدٍ على النبي صلى الله عليه وسلم حق له ولآله دون سائر الأمة.

وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: "أرقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته" خ.

وعنه أيضا أنه قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: "والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي" خ. "فآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم من الحقوق ما يجب

رعايتها، فإن الله جعل لهم حقا في الخمس والفيء وأمر بالصلاة عليهم مع الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم".

"فالصلاة على آله هي من تمام الصلاة عليه وتوابعها، لأن ذلك مما تقر به عينه، ويزيده الله به شرفا وعلوًا، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا". "وكذلك علينا احترامهم وإكرامهم والإحسان إليهم فإنهم من ذرية طاهرة من أشرف بيت وجد على وجه الأرض فخرًا وحسبًا ونسبًا. ولاسيها إذا كانوا متبعين للسنة النبوية الصحيحة الواضحة الجلية كها كان عليه سلفهم كالعباس وبنيه، وعليّ وأهل بيته وذريته رضي الله عنهم أجمعين".

قال شيخ الإسلام ابن تيمية "وآل محمد صلى الله عليه وسلم هم الذين حرمت عليهم الصدقة هكذا قال الشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهما من العلماء".

والأحاديث في فضائلهم ومناقبهم كثيرة جدًا، وهي مبسوطة في الصحيحين والمسند والسنن وغيرها من كتب الحديث.

قال ابن القيم رحمه الله تعالى: "واختلف في آل النبي صلى الله عليه وسلم على أربعة أقوال:

القول الأول: هم الذين حرمت عليهم الصدقة.

القول الثاني: أن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم ذريته وأزواجه خاصة،

حكاه ابن عبد البر في التمهيد.

القول الثالث: أن آله صلى الله عليه وسلم أتباعه إلى يوم القيامة حكاه ابن عبد البرعن بعض أهل العلم .

القول الرابع: أن آله صلى الله عليه وسلم هم الأتقياء من أمته.

ثم ذكر رحمه الله حجج هذه الأقوال وبين ما فيها من الصحيح والضعيف إلى أن قال: "والصحيح هو القول الأول، ويليه القول الثاني. أما القول الثالث والرابع فضعيفان".

- وكذلك فإن من أصول أهل السنة أنهم يتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويحفظون لهن فضلهن، وحقوقهن ، فقد أبانهن الله من نساء العالمين في الفضيلة فقال تعالى : { يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النَّسَاء} . وجعلهن أمهات المؤمنين فقال تعالى: { النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ النَّسَاء} . وجعلهن أمهات المؤمنين فقال تعالى: { النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَا يُهمْ}

ومن محبته صلى الله عليه وسلم محبة أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين: قال البيهقي: "ويدخل في جملة حب النبي صلى الله عليه وسلم حب أصحابه".

فعن عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُكُمْ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ قَالَ عِمْرَانُ لَا أَدْرِي أَذَكَرَ خَيْرُكُمْ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ قَالَ عِمْرَانُ لَا أَدْرِي أَذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ إِنَّ بَعْدَكُمْ قَوْمًا يَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ وَيَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ وَيَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ وَيَنْذِرُونَ وَلَا يَفُونَ وَيَظْهَرُ فِيهِمْ السِّمَنُ . ق

عَنْ عَبْدِ اللهِ وَصَلَّمَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ يَجِيءُ أَقْوَامُ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَكْرِفِمْ يَجِيءُ أَقْوَامُ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَجِينَهُ وَيَجِينُهُ شَهَادَتَهُ .ق

ومما يدل على عظم فضل الصحبة وجلالة شأنها ما جاء في الحديث عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ . ق فهذا الحديث يدل على أن شأن الصحبة لا يعدله شيء.

عن أَنَسً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آيَةُ الْإِيمَانِ حُبُّ الْأَنْصَارِ وَآيَةُ النِّيمَانِ حُبُّ الْأَنْصَارِ . ق النِّفَاقِ بُغْضُ الْأَنْصَارِ . ق

من علامات محبته صلى الله عليه وسلم بغض من أبغض الله ورسوله ، ومعاداة من عاداه ، ومجانبة من خالف سنته، وابتدع في دينه واستثقاله كل أمر يخالف شريعته .

قال تعالى: {لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُومِهُمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ الله تَعْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ الله تَعْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ الله تَعَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ الله تَعْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ الله تَعَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللهَ الْمُ

# أَلا إِنَّ حِزْبَ اللهَّ هُمُ النُّفْلِحُونَ}.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "على المؤمن أن يعادي في الله، ويوالي في الله ، فإن كان هناك مؤمن فعليه أن يواليه - وإن ظلمه - فإن الظلم لا يقطع الموالاة الإيهانية.

من علامات محبته صلى الله عليه وسلم الزهد في الدنيا والصبر على شدائدها، وعدم الركون إلى زخرفها وملذاتها ، وذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم واتباعا لما كان عليه، فلقد كان من صفاته صلى الله عليه وسلم زهده في أمور الدنيا وحبه للكفاف من العيش وإيثاره الآخرة على الأولى.

عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أَخَذَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنْكِبِي فَقَالَ كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ. وَسَلَّمَ بِمَنْكِبِي فَقَالَ كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ إِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرْ الصَّبَاحَ وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلا

تَنْتَظِرْ الْسَاءَ وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لَمِرْضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لَوْتِكَ. خ وهو القائل: " مَا لِي ولِللَّانْيَا وَمَا لِللَّنْيَا وَمَا لِي وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مَثْلِي وَمَثَلُ اللَّنْيَا إِلاَّ كَرَاكِبٍ سَارَ في يَوْمٍ صَائِفٍ فَاسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا " حم. والزهد المقصود هنا هو الزهد الشرعي لا الزهد البدعي.

### ثواب محبته صلى الله عليه وسلم

ثهار المحبة في الحياة الدنيا

يؤمن المسلم أنه بفعله للطاعات وسائر العبادات يفعل ذلك كله ابتغاء مرضاة الله ورجاء ما عنده من الثواب العاجل في الدنيا والآجل في الآخرة.

ذلك لأن كل عمل صالح مشروع له ثمرة، فالله سبحانه كريم يجود على أهل طاعته وعبادته، ويمن عليهم بفضله في فيضاعف لهم درجات أعلهم. قال تعالى: { لِيَجْزِيَهُمُ اللهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ}. وقال تعالى: {مَنْ جَاءَ بِالْحُسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَاهِا}. وقال تعالى: {مَنْ جَاءَ بِالْحُسَنَةِ فَلَهُ حَيْرٌ مِنْها}.

والمحبة من أفضل أعمال العباد وأحبها إلى الله عز وجل، فبها يذوق العبد حلاوة الإيمان كما في الحديث عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم - قَالَ « ثَلاَثُ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلاَوةَ الإِيمَانِ مَنْ كَانَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَكَا وَبُولُهُ أَكَا اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَأَنْ يُحِبَّ المُرْءَ لاَ يُحِبُّهُ إِلاَّ للهَ وَأَنْ يَكُرَهَ أَنْ يَعُودَ فِى النَّارِ ». ق الْكُفْر بَعْدَ أَنْ أَنْ قَذَهُ الله مَنْ كُمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِى النَّارِ ». ق

وبها يستكمل الإيهان كها في الحديث: عَنْ أَبِى أُمَامَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ وصلى اللهِ عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ « مَنْ أَحَبَ للهِ وَأَبْغَضَ للهِ وَأَعْطَى للهِ وَمَنَعَ للهِ وَأَبْغَضَ للهِ وَأَعْطَى للهِ وَمَنَعَ اللهِ وَمَنْ وَاللهِ وَمَنْ وَاللّهُ وَمَنْ وَاللّهُ وَمَنْ وَاللّهُ وَمَنْ وَاللّهِ وَمَنْ وَاللّهُ وَمَنْ وَاللّهُ وَمَنْ وَاللّهُ وَمَنْ وَاللّهُ وَمَنْ وَاللّهُ وَمَنْ وَاللّهِ وَمِي اللّهِ وَمِنْ وَاللّهِ وَمَنْ وَاللّهُ وَمَنْ وَاللّهُ وَمِنْ وَمَنْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ وَاللّهُ وَمِنْ وَاللّهُ وَمَنْ فَا لَهُ وَاللّهُ وَمِنْ وَاللّهُ وَمِنْ وَمِنْ وَاللّهُ وَمِنْ وَاللّهُ وَمِنْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ وَمِنْ وَاللّهُ وَمِنْ وَمِنْ وَمَنْ وَمُ وَلّهُ وَاللّهُ وَمِنْ وَمِنْ وَاللّهُ وَمَنْ وَاللّهُ وَمَنْ وَمَنْ وَاللّهُ وَمِنْ وَمِنْ وَمَنْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ وَاللّهُ وَمُنْ وَاللّهُ وَمَنْ وَاللّهُ وَمِنْ وَاللّهُ وَمِنْ وَاللّهُ وَمِنْ وَاللّهُ وَمِنْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَلَا لَا لَهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَالل

وهي من أفضل الإيمان كما في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أنّهُ سَأَلَ النّبِيّ صَلّى الله عليه وَسَلّمَ عَنْ أَفْضَلِ الْإِيمَانِ قَالَ أَنْ تُحِبّ لله وَتُبغض لله وَتُبغض لله وَتُبغض فِي الله وَتُعْمِلَ لِسَانَكَ فِي ذِكْرِ الله قَالَ وَمَاذَا يَا رَسُولَ الله قَالَ وَتُبغض لله وَتُبغض مِن الله وَتُعْمِلَ لِسَانَكَ فِي ذِكْرِ الله قَالَ وَمَاذَا يَا رَسُولَ الله قَالَ وَأَنْ تُحِبّ لِلنّاسِ مَا تُحِبُ لِنَفْسِكَ وَتَكْرَه لُهُمْ مَا تَكْرَهُ لِنَفْسِك . حم .. فهذه الأحاديث تبين اكتساب المحبة لهذه الدرجة الرفيعة من الدين فمن أعظم الواجبات على المؤمن محبة الله ومحبة ما يحبه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة وما يحبه من الأشخاص كالأنبياء والملائكة وصالحي الظاهرة والباطنة وما يعبه من الأشخاص كالأنبياء والملائكة وصالحي بني آدم وموالاتهم، وبغض ما يبغضه الله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة ، مع وجوب تقديم محبة الله تعالى على جميع المحاب وإيثار مرضاته على حظوظ النفس.

ولقد دلت النصوص على عظم ثواب المحبة ومدى نفع ثمرتها.

والحديث عن ثمرة المحبة يتناول محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم وذلك لما بين الأمرين من التلازم.

فمحبة الله لا تتم إلا بمحبة ما يحبه الله وكراهة ما يكرهه.

من أعظم ثمار المحبة في هذه الحياة الدنيا هو ما تورثه في الجوارح من فعل للطاعات والقربات مما يرضى الله عز وجل ويكسب محبته.

فمتى ما تمكنت المحبة من القلب واستغرق بها واستولت عليه لم تنبعث الجوارح إلا إلى رضا الرب وطاعته، وصارت النفس مطمئنة حينئذ

بإرادة مولاها عن مرادها وهواها، فمن أحب الله لم يكن شيء عنده آثر من رضاه.

وهذا هو معنى الحديث الإلهي " عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهُ قَالَ مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالحُرْبِ وَمَا تَقَرَّبَ إِلِيَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهُ قَالَ مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالحُرْبِ وَمَا تَقَرَّبُ إِلِيَّ عَبْ افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلِيَّ عِبْ النَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ اللّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ اللّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَيَكَهُ النَّذِي لَأُعْطِينَهُ يُبْوِمُ بِهِ وَيَدَهُ النَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ النَّتِي يَمْشِي بِهَا وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِينَهُ وَلَئِنْ السَّعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ وَلَئِنْ السَّعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ وَمَا تَرَدَّدُتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ اللَّوْمِن يَكْرَهُ اللَّوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ . خ

فالمحبة تملأ القلب ذلا لله وتكسبه معرفة وخشية وخوفا وحياء من الله تبارك وتعالى، لتثمر بذلك طاعته وامتثال أوامره واجتناب نواهيه وخشيته في السر والعلانية، وثهار الطاعة لا تعد ولا تحصى وأعظمها: محبة الله للعبد وهذا أشرف مقصود وأرفع درجة وأعظم مقام يناله العبد. ثوابا وثمرة لمحبته لله عز وجل.

ومما يناله العبد كذلك من محبة الله له محبة من في السهاء له ووضع القبول له في أهل الأرض. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا لَه فِي أهل الأرض. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَحَبَّ اللهُ الْعَبْدَ نَادَى جِبْرِيلَ إِنَّ الله الله يُحِبُّ فُلَانًا فَأَحْبِبُهُ فَيُحِبُّهُ جَبْرِيلُ فَيُحَبُّهُ أَهْلُ فَيُحَبُّهُ أَهْلُ فَيُحَبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ إِنَّ الله يُحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبُّوهُ فَيُحِبُّهُ أَهْلُ

# السَّمَاءِ ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ . خ

وفي لفظ آخر لمسلم: عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ قَالَ كُنَّا بِعَرَفَةَ فَمَرَّ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ عَلَى المُوْسِمِ فَقَامَ النَّاسُ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ فَقُلْتُ لأَبِي يَا بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ. قَالَ وَمَا ذَاكَ قُلْتُ لِمَا لَهُ مِنَ أَبَتِ إِنِّي أَرَى اللهَ يُحِبُّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ. قَالَ وَمَا ذَاكَ قُلْتُ لِمَا لَهُ مِنَ اللهُ عِنْ اللهَ عَمْرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ. قَالَ وَمَا ذَاكَ قُلْتُ لِمَا لَهُ مِنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله عليه وسلم -. ثُمَّ ذَكرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ جَرِيرٍ عَنْ سُهَيْل.

# ثواب المحبة في الآخرة

أما على صعيد الثواب الأخروي فمن أعظم ما ورد في ذلك تلك البشارة التي وردت على لسان النبي كلها والتي استبشر لها الصحابة رضوان الله عليهم ولم يفرحوا بشيء بعد الإسلام أشد من فرحهم بها.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ الله وَ صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ يَا رَسُولَ الله مَتَى السَّاعَةُ قَالَ « وَمَا أَعْدَدْتَ لِلسَّاعَةِ ». قَالَ حُبَّ الله وَرَسُولِهِ قَالَ « فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ ». قَالَ أَنَسُ فَهَا فَرِحْنَا بَعْدَ الإِسْلامِ وَرَسُولِهِ قَالَ « فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ ». قَالَ أَنَسُ فَهَا فَرِحْنَا بَعْدَ الإِسْلامِ فَرَحًا أَشَدَّ مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ – صلى الله عليه وسلم – « فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ ».

قَالَ أَنَسٌ فَأَنَا أُحِبُّ اللهَّ وَرَسُولَهُ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ وَإِنْ لَمْ أَعْمَلُ بِأَعْمَا لِمِهُمْ. م

عن عَبْدُ الله بن مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنهُ جَاءَ رَجُلُ إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المُرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَ قَوْمًا وَلَم يُلْحَقْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المُرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَ . ق وَلاشك أن هذه البشرى عامة للأمة جميعها بمعنى أن من تحققت فيه عجبة الله ورسوله فهو مستحق لتلك البشرى، ولكن مما يجدر التنبيه عليه ههنا مرة أخرى أنه لا يكفي مجرد دعوى محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم باللسان فقط بل لابد من تحقيق المتابعة له، وكل ما يوصل إلى تحقيق المحبة، فمرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة لابد أن يصاحبها اجتهاد عن يطلبها، وإن كان ليس من شرط ذلك الاجتهاد في الطاعة أن يصل إلى درجة اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم ومما يشهد الطاعة أن يصل إلى درجة اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم ومما يشهد الطاعة أن يصل إلى درجة اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم ومما يشهد الطاعة أن يصل إلى درجة اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم ومما يشهد الطاعة أن يصل إلى درجة اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم ومما يشهد الطاعة أن يصل إلى درجة اجتهاد النبي على الله عليه وسلم ومما يشبه المنا ويؤكده ما ورد في حديث رَبِيعَةُ بْنُ كَعْبِ الأَسْلَمِيُّ قَالَ كُنْتُ أَبِيتُ

مَعَ رَسُولِ اللهِ ّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَتَيْتُهُ بِوَضُوئِهِ وَحَاجَتِهِ فَقَالَ لِى « سَلْ ». فَقُلْتُ هُوَ سَلْ ». فَقُلْتُ هُوَ الْجُنَّةِ. قَالَ « أَوَ غَيْرَ ذَلِكَ ». قُلْتُ هُوَ ذَلكَ . قُلْتُ هُوَ ذَلكَ . قَالَ « فَأَعِنِي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ ». م

فطلب النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابي الذي سأل مرافقته في الجنة أن يكثر من صلاة النافلة، وفي هذا دليل على أن العمل مطلوب ممن أراد أن يصل إلى هذه الأمنية العظيمة وأن مجرد تمني القلب وقول اللسان لا يكفى لتحقيق ذلك.

ومما يؤكد أن نوال شرف مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة متعلق باتباع شريعته وطاعته، قوله تعالى: {وَمَنْ يُطِعِ اللهِ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ اللهِ وَالسَّهُدَاءِ وَالصَّالِينَ النَّيِينَ وَالصِّلِيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِينَ النَّينِينَ وَالصَّلِيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِينَ وَالصَّالِينَ النَّينَ وَالصَّلِيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِينَ وَالصَّالِينَ النَّينَ وَالصَّلِيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِينَ وَكَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقاً ومن النواب الأخروي الذي يناله المحب لله ولرسوله هو غفران الذنوب وهذا ما دل عليه قوله تعالى: {قُلْ إِنْ كُنْتُمْ وَلَرسُولُه هو غفران الذنوب وهذا ما دل عليه قوله تعالى: {قُلْ إِنْ كُنْتُمْ أَللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ }

وعلى العموم فإن ثواب كل طاعة من الطاعات إنها هو في الحقيقة ثمرة للمحبة وذلك لأن المحبة أصل كل عمل من أعمال الإيمان والدين.

#### وجوب تعزيره وتوقيره وتعظيمه

بيان بعض الخصائص التي خص الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم في الحياة الدنيا

- أخذ العهد له صلى الله عليه وسلم على جميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام.

من الأمور التي تدل على عظيم قدره صلى الله عليه وسلم عند ربه ما أخذه الله من العهد له صلى الله عليه وسلم على جميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام على أنهه لو بعث صلى الله عليه وسلم وهم أحياء أو أحد منهم فإنه يجب عليهم أن يؤمنوا به ويتبعوه وينصروه. قال تعالى {وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثَاقَ النّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُوْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ}

كما ورد وصفه في كتبهم حتى إنهم ليعرفونه كما يعرفون أبناءهم قال تعالى { الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقاً مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ } وقال تعالى { الَّذِينَ يَتَبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الْأُمِّيَّ الْأُمِّيِّ الْأُمِّيِ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيل }

وفي الحديث عن عَبْدَ اللهَ اللهَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قُلْتُ أَخْبِرْنِي عَنْ صِفَةِ رَسُولِ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي التَّوْرَاةِ قَالَ أَجَلْ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي التَّوْرَاةِ قَالَ أَجَلْ وَاللهِ

إِنَّهُ لَمُوْصُوفٌ فِي التَّوْرَاةِ بِبَعْضِ صِفَتِهِ فِي الْقُرْآنِ {يَا أَيُّمَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا} وَحِرْزًا لِلْأُمِّيِّنَ أَنْتَ عَبْدِي وَرَسُولِي سَمَّيْتُكَ اللَّهَ كَلَّلَ لَيْسَ بِفَظِّ وَلَا غَلِيظٍ وَلَا سَخَّابٍ فِي الْأَسْوَاقِ وَلَا يَدْفَعُ بِالسَّيِّئَةِ اللَّهَ يَّلَى لَيْسَ بِفَظِّ وَلَا غَلِيظٍ وَلَا سَخَّابٍ فِي الْأَسْوَاقِ وَلَا يَدْفَعُ بِالسَّيِّئَةِ اللَّهَ يَتُ فَي يُقِيمَ بِهِ الْلَّهَ الْعَوْجَاءَ بِأَنْ السَّيِّئَةَ وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَغْفِرُ وَلَنْ يَقْبِضَهُ الله مَّ حَتَّى يُقِيمَ بِهِ الْلَلَّةَ الْعَوْجَاءَ بِأَنْ السَّيِّئَةَ وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَغْفِرُ وَلَنْ يَقْبِضَهُ الله مَّ حَتَّى يُقِيمَ بِهِ الْلَلَّةَ الْعَوْجَاءَ بِأَنْ يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا الله وَيَغْفِرُ وَلَنْ يَقْبِضَهُ الله وَقَوْسٌ غَلْفَاءُ وَرَجُلٌ أَغْلَفُ إِذَا يَعْفُو وَيَغْفِرُ مَنْ عَلْفَاءُ وَرَجُلٌ أَغْلَفُ إِذَا لَهُ كُنُونًا عَلَيْكُ فَي عَلَافٍ سَيْفٌ أَغْلَفُ وَقَوْسٌ غَلْفَاءُ وَرَجُلٌ أَغْلَفُ إِذَا لَا يَكُنْ خَتُونًا

\_ أنه صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء تبعا.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ الْأَنْبِيَاءِ نَبِيُّ إِلَّا أَعْطِيَ مَا مِثْلُهُ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ وَحْيًا أَوْحَاهُ اللهُ إِلَيَّ فَطِيَ مَا مِثْلُهُ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ وَحْيًا أَوْحَاهُ اللهُ إِلَيَّ فَطِي مَا مِثْلُهُ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ وَحْيًا أَوْحَاهُ اللهُ إِلَيَّ فَعَلَمْ فَيَامَةِ. خ

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهَ -صلى الله عليه وسلم- « أَنَا أَكْثَرُ اللهَ عَليه وسلم- « أَنَا أَكْثَرُ اللهَ عَليه وسلم- « أَنَا أَكْثَرُ اللهَ عَليه وسلم- « أَنَا أَوَّلُ مَنْ يَقْرَعُ بَابَ الْجُنَّةِ ».م

قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- « أَنَا أَوَّلُ شَفِيعٍ فِي الجُنَّةِ لَمُ يُصَدَّقُهُ الجُنَّةِ لَمُ يُصَدَّقُهُ مِنَ الأَنْبِيَاءِ مَا صُدِّقْتُ وَإِنَّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ نَبِيًّا مَا يُصَدِّقُهُ مِنْ أُمَّتِهِ إِلاَّ رَجُلٌ وَاحِدٌ »م.

عن ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « عُرِضَتْ عَلَيَّ الأُمَمُ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ وَمَعَهُ الرُّهَيْطُ وَالنَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّجُلُ وَالرَّجُلاَنِ وَالنَّبِيَّ الأُمَمُ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّجُلاَنِ وَالنَّبِيَّ

لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ إِذْ رُفِعَ لِي سَوَادٌ عَظِيمٌ فَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ أُمَّتِي فَقِيلَ لي هَذَا مُوسَى -صلى الله عليه وسلم- وَقَوْمُهُ وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْأَفْقِ. فَنَظَرْتُ فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ فَقِيلَ لِى انْظُرْ إِلَى الأُفْقِ الآخرِ. فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ فَقِيلَ لِى هَذِهِ أُمَّتُكَ وَمَعَهُمْ سَبْعُونَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ الْجِنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلاَ عَذَابِ ». ثُمَّ نَهَضَ فَدَخَلَ مَنْزِلَهُ فَخَاضَ النَّاسُ فِي أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْخُلُونَ الْجُنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابِ وَلاَ عَذَابِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ فَلَعَلَّهُمُ الَّذِينَ صَحِبُوا رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم-. وَقَالَ بَعْضُهُمْ فَلَعَلَّهُمُ الَّذِينَ وُلِدُوا فِي الإِسْلاَم وَلَمْ يُشْرِكُوا بِاللهَ ؟ وَذَكَرُوا أَشْيَاءَ فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللهَ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ « مَا الَّذِي تَخُوضُونَ فِيهِ ». فَأَخْبَرُوهُ فَقَالَ « هُمُ الَّذِينَ لا َ يَرْقُونَ وَلاَ يَسْتَرْقُونَ وَلاَ يَتَطَيَّرُونَ وَعَلَى رَبِّهمْ يَتَوَكَّلُونَ ». فَقَامَ عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنِ فَقَالَ ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. فَقَالَ « أَنْتَ مِنْهُمْ » ثُمَّ قَامَ رَجُلُ آخَرُ فَقَالَ ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. فَقَالَ « سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ ».ق وفي هذا الأمر فضل عظيم وخصيصة كبيرة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فالله تعالى يكتب لكل نبي من الأنبياء من الأجر بقدر أعمال أمته وأحوالها وأقوالها فعَنْ أبي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله الله حليه وسلم-قَالَ « مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلاَلَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الإِثْم مِثْلُ آثَام مَنْ تَبِعَهُ لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا ». م د .. فما من معرفة ولا حالة

ولا عبادة ولا مقالة ولا شيء مما يتقرب به إلى الله عز وجل مما دل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا إليه إلا وله أجر من عمل به إلى يوم القيامة، ولا يبلغ أحد من الأنبياء إلى هذه المرتبة ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نفع شطر أهل الجنة فقد ثبت في الحديث أن أمته شطر أهل الجنة عَنْ عَبْدِ الله قَالَ كُنّا مَعَ النّبِيِّ فِي قُبّةٍ فَقَالَ أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا أَلْثُ مَعْ النّبِيِّ فِي قُبّةٍ فَقَالَ أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الجُنّةِ قُلْنَا نَعَمْ قَالَ أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الجُنّةِ قُلْنَا نَعَمْ قَالَ وَالّذِي نَفْسُ مُحَمّدٍ بِيَدِهِ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا شِطْرَ أَهْلِ الجُنّةِ قُلْنَا نَعَمْ قَالَ وَالّذِي نَفْسُ مُحَمّدٍ بِيَدِهِ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا نِصْفَ أَهْلِ الجُنّةِ وَذَلِكَ أَنَّ الجُنّةَ لَا يَدْخُلُهَا إِلّا بِيَدِهِ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا نِصْفَ أَهْلِ الجُنّةِ وَذَلِكَ أَنَّ الجُنّةَ لَا يَدْخُلُهَا إِلّا يَنْمُ فِي أَهْلِ الشَّرْكِ إِلّا كَالشَّعْرَةِ الْبَيْضَاء فِي جِلْدِ الثَّوْرِ الْأَهْرِ .ق.

ولأجل هذا بكى موسى عليه السلام ليلة الإسراء بكاء غبطة غبط بها النبي صلى الله عليه وسلم إذ يدخل من أمته الجنة أكثر مما يدخل من أمة موسى عليه السلام، ولم يبك حسدا كما يتوهمه بعض الجهال، وإنها بكى أسفا على ما فاته من مثل مرتبته.

ففي قصة المعراج من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعا:" ... فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا مُوسَى قَالَ هَذَا مُوسَى فَسَلِّمْ عَلَيْهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ ثُمَّ فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا مُوسَى قَالَ هَذَا مُوسَى فَسَلِّمْ عَلَيْهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ فَلَمَّا تَجَاوَزْتُ بَكَى قِيلَ لَهُ مَا يُبْكِيكَ قَالَ أَبْكِي لِأَنَّ غُلَامًا بُعِثَ بَعْدِي يَدْخُلُ الجُنَّةَ مِنْ أُمَّتِهِ أَكْثَرُ مِمَّنْ يُبْكِيكَ قَالَ أَبْكِي لِأَنَّ غُلَامًا بُعِثَ بَعْدِي يَدْخُلُ الجُنَّةَ مِنْ أُمَّتِهِ أَكْثَرُ مِمَّنْ

يَدْخُلُهَا مِنْ أُمَّتِي ثُمَّ صَعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ ... " الحديث ق.

- أن قرنه صلى الله عليه وسلم خير قرون بني آدم كما أنه خير قرون أمته والقرون التي تلى قرنه صلى الله عليه وسلم.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ قَالَ « الْقَرْنُ الَّذِي أَنَا فِيهِ ثُمَّ الثَّانِي ثُمَّ الثَّالِثُ ». م

- أن الله تعالى أخبره بأنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وهو حي صحيح يمشي على الأرض. قال الله تعالى { إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً لِيَغْفِرَ لَكَ الله مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطاً مُسْتَقِيهاً وَيَنْصُرَكَ الله أَنْصُراً عَزيزاً }

وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه - الذي في الشفاعة - وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: " ... فَيَأْتُونَ مُحَمَّدًا فَيَقُولُونَ يَا مُحَمَّدُ أَنْتَ رَسُولُ اللهَّ وَخَاتِمُ الْأَنْبِيَاءِ وَقَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ ... " ق.

وفي حديث أنس رضي الله عنه - الذي في الشفاعة أيضا وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: "... ائْتُوا مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدًا غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ... " ق

قال العز بن عبد السلام: "ولم ينقل أنه أخبر أحدا من الأنبياء بمثل ذلك بل الظاهر أنه لم يخبرهم، لأن كل واحد. منهم إذا طلبت منهم الشفاعة في الموقف ذكر خطيئته التي أصابها وقال: "نفسي نفسي" ولو علم كل واحد منهم بغفران خطيئته لم يوجل منها في ذلك المقام

واذا استشفعت الخلائق بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المقام قال: "أنا لها".

- أن الله رفع له ذكره، قال تعالى: {وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ} فلا يذكر الله سبحانه إلا ذكر معه، ولا تصح للأمة خطبة ولا تشهد حتى يشهدوا أنه عبده ورسوله، وأوجب ذكره في كل خطبة، وفي الشهادتين اللتين هما أساس الإسلام وفي الأذان الذي هو شعار الإسلام وفي الصلاة التي هي عهاد الدين إلى غير ذلك من المواضع.

- أن الله أقسم بحياته صلى الله عليه وسلم فقال تعالى: {لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتُهُمْ يَعْمَهُونَ} والإقسام بحياة المقسم بحياته يدل على شرف حياته وعزتها عند المقسم بها، وأن حياته صلى الله عليه وسلم لجديرة أن يقسم بها لما فيها من البركة العامة والخاصة ولم يثبت هذا لغيره

- أن الله وقره في ندائه، فناداه بأحب أسائه وأسنى أوصافه فقال: {يَا أَيُّهَا النَّبِيّ } و {يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ} وهذه الخصيصة لم تثبت لغيره، بل ثبت أن كلا منهم نودي باسمه فقال تعالى: {يَا آدَمُ اسْكُنْ} {إِذْ قَالَ اللهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ} {يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا الله } {قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلامٍ } {يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأَرْضِ} {يَا نُبِرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّوْيا } {يَا نُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ} {يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبشِّرُكَ} {يَا يُعْيَى خُذِ الْكِتَابَ}.

ولا يخفي على أحد أن السيد إذا دعي أحد عبيده بأفضل ما وجد فيه من الأوصاف العلية والأخلاق السنية، ودعا الآخرين بأسهائهم الأعلام التي لا تشعر بوصف من الأوصاف ولا بخلق من الأخلاق، دل ذلك على أن منزلة من دعاه بأفضل الأسهاء والأوصاف أعز عليه وأقرب إليه ممن دعاه باسمه العلم. وهذا معلوم بالعرف أن من دعي بأفضل أوصافه وأخلاقه كان ذلك مبالغة في تعظيمه واحترامه "

قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير عند تفسيرها، كانوا يقولون: يا

محمد، يا أبا القاسم، فنهاهم الله عز وجل عن ذلك إعظاما لنبيه صلى الله عليه وسلم، وأمرهم أن يقولوا يا نبي الله يا رسول الله".

- أن الله نهي الأمة أن يرفعوا أصواتهم فوق صوته صلى الله عليه وسلم ولا يجهروا له بالقول - كما هو الحال بين الناس - حتى لا تحبط أعمالهم فقال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لا تَشْعُرُونَ } الآيات.

فعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افْتَقَدَ ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ فَقَالَ رَجُلُ يَا رَسُولَ الله آنَا أَعْلَمُ لَكَ عِلْمَهُ فَأَتَاهُ فَوَجَدَهُ جَالِسًا فِي بَيْتِهِ مُنَكِّسًا رَأْسَهُ فَقَالَ مَا شَأْنُكَ فَقَالَ شَرُّ كَانَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْنَارِ فَأَتَى صَوْتِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُو مِنْ أَهْلِ الْنَارِ فَأَتَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُو مِنْ أَهْلِ الْنَارِ فَأَتَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُو مِنْ أَهْلِ الْنَارِ فَأَتَى الله عَلَيْهِ فَقُلْ لَهُ إِنَّكَ لَسْتَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ النَّارِ اللَّاجِرَةَ بِبِشَارَةٍ عَظِيمَةٍ فَقَالَ اذْهَبْ إِلَيْهِ فَقُلْ لَهُ إِنَّكَ لَسْتَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ النَّارِ وَلَكَذَا فَقُلْ لَهُ إِنَّكَ لَسْتَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ النَّارِ وَلَكَذَا فَقُلْ لَهُ إِنَّكَ لَسْتَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَلَكَذَا فَقُلْ لَهُ إِنَّكَ لَسْتَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَلَكَنْكُ مِنْ أَهْلِ الْبَارِ قَلَى الله أَنْهُ عَلَى الله عَنْ أَهْلِ النَّارِ فَلَكَ لَمْ الْمُؤْتَةُ .خ

كَادَ الْحُيِّرَانِ أَنْ يَهْلِكَا أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا رَفَعَا أَصْوَاتَهُمَا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَدِمَ عَلَيْهِ رَكْبُ بَنِي تَمْيِمٍ فَأَشَارَ أَحَدُهُمَا النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَدِمَ عَلَيْهِ رَكْبُ بَنِي تَمْيِمٍ فَأَشَارَ أَحَدُهُمَا بِالْأَقْرَعِ بْنِ حَابِسٍ أَخِي بَنِي مُجَاشِعٍ وَأَشَارَ الْآخَرُ بِرَجُلٍ آخَرَ قَالَ نَافِعٌ لَا بِالْأَقْرَعِ بْنِ حَابِسٍ أَخِي بَنِي مُجَاشِعٍ وَأَشَارَ الْآخَرُ بِرَجُلٍ آخَرَ قَالَ نَافِعٌ لَا أَحْفَظُ اسْمَهُ فَقَالَ أَبُو بَكْرِ لِعُمَرَ مَا أَرَدْتَ إِلّا خِلَافِي قَالَ مَا أَرَدْتُ خِلَافَكَ

فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا فِي ذَلِكَ فَأَنْزَلَ اللهُ ﴿ إِمَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصُواتَكُمْ ﴾ الْآيَةَ قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ فَهَا كَانَ عُمَرُ يُسْمِعُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ هَذِهِ الْآيَةِ حَتَّى يَسْتَفْهِمَهُ . خ

- أن الله أمر الأمة بأنهم إذا أرادوا أن يناجوه صلى الله عليه وسلم بأن يقدموا بين يدى نجواهم صدقة، ثم نسخ ذلك، وأمرهم بالطاعة فقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجُواكُمْ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ الله عَفُورٌ رَحِيمُ أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجُواكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ الله عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا لَتَهُ الصَّلاة وَآتُوا الزَّكَاة وَأَطِيعُوا الله وَرَسُولَه وَالله خَبِيرٌ بِهَا تَعْمَلُونَ }

\_ ما وهبه الله له من المعجزات التي تميزت على معجزات من قبله من الأنبياء.

فمعجزة سيد الأولين والآخرين وهي القرآن العظيم الباقي إلى يوم الدين، الذي لا تنضب معانيه، ولا تفنى عجائبه، ولا تنقطع فوائده، وهو المحفوظ بحفظ الله له – من التغيير والتبديل والتحريف – فيه دواء وشفاء، ومواعظ وأحكام، فيه خبر من سبقنا، وأحوال من بعدنا، وهو حبل الله المتين.

# بيان بعض الخصائص التي خص الله بها نبيه على في الآخرة

## • أنه سيد ولد آدم يوم القيامة:

عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله وسلم - « أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ الله عليه وسلم - « أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ اَدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَوَّلُ مَنْ يَنْشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ ».ق قال العز بن عبد السلام: "السيد من اتصف بالصفات العلية والأخلاق السنية، وهذا مشعر بأنه أفضل منهم في الدارين، أما في الدنيا فلما اتصف به من الأخلاق العظيمة. وأما في الآخرة فلأن الجزاء مرتب على الأخلاق والأوصاف، فإذا فضلهم في الدنيا في المناقب والصفات، فضلهم في الآخرة في المراتب والدرجات. وإنها قال صلى الله عليه وسلم "أنا سيد ولد آدم" لتعرف أمته منزلته من ربه عز وجل"

وسيادة النبي صلى الله عليه وسلم للناس يوم القيامة تظهر واضحة جلية بها سيناله من الشرف العظيم يوم القيامة وعلى رأس ذلك الشرف شفاعته في أهل الموقف واختصاصه بذلك من بين الأنبياء والرسل.

فعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ أُتِى رَسُولُ اللهِ وصلى الله عليه وسلم - يَوْمًا بِلَحْمٍ فَرُفِعَ إِلَيْهِ الذِّرَاعُ وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ فَنَهَسَ مِنْهَا نَهْسَةً فَقَالَ « أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ عَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهَلْ تَدْرُونَ بِمَ ذَاكَ يَجْمَعُ الله يُوْمَ الْقِيَامَةِ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَيُسْمِعُهُمُ الدَّاعِي وَيَنْفُذُهُمُ الْبَصَرُ وَتَدْنُو الشَّمْسُ فَيَبْلُغُ النَّاسَ مِنَ الْغَمِّ وَالْكَرْبِ مَا لاَ يُطِيقُونَ وَمَا لاَ يَحْتَمِلُونَ فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسَ مِنَ الْغَمِّ وَالْكَرْبِ مَا لاَ يُطِيقُونَ وَمَا لاَ يَحْتَمِلُونَ فَيَقُولُ بَعْضُ

النَّاسِ لِبَعْضِ أَلاَ تَرَوْنَ مَا أَنْتُمْ فِيهِ أَلاَ تَرَوْنَ مَا قَدْ بَلَغَكُمْ أَلاَ تَنْظُرُونَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضِ ائْتُوا آدَمَ. فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ يَا آدَمُ أَنْتَ أَبُو الْبَشَرِ خَلَقَكَ اللهُ بِيَدِهِ وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ وَأَمَرَ الْمُلاَئِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلاَ تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ أَلاَ تَرَى إِلَى مَا قَدْ بَلَغَنَا فَيَقُولُ آدَمُ إِنَّ رَبِّي غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَإِنَّهُ نَهَانِي عَنِ الشَّجَرَةِ فَعَصَيْتُهُ نَفْسِي نَفْسِي اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِى اذْهَبُوا إِلَى نُوحٍ. فَيَأْتُونَ نُوحًا فَيَقُولُونَ يَا نُوحُ أَنْتَ أَوَّلُ الرُّسُل إِلَى الأَرْض وَسَمَّاكَ اللهُ عَبْدًا شَكُورًا اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلاَ تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ أَلاَ تَرَى مَا قَدْ بَلَغَنَا فَيَقُولُ هُمْ إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَإِنَّهُ قَدْ كَانَتْ لِي دَعْوَةٌ دَعَوْتُ بِهَا عَلَى قَوْمِي نَفْسِي نَفْسِي اذْهَبُوا إِلَى إِبْرَاهِيمَ ﷺ فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُونَ أَنْتَ نَبِيٌّ اللهَّ وَخَلِيلُهُ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلاَ تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ أَلاَ تَرَى إِلَى مَا قَدْ بَلَغَنَا فَيَقُولُ لَهُمْ إِبْرَاهِيمُ إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلا يَغْضَبُ بَعْدَهُ مِثْلَهُ. وَذَكَرَ كَذَبَاتِهِ نَفْسِي نَفْسِي اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي اذْهَبُوا إِلَى مُوسَى. فَيَأْتُونَ مُوسَى -عِلا - فَيَقُولُونَ يَا مُوسَى أَنْتَ رَسُولُ الله ۖ فَضَّلَكَ الله مُ برسَالاً تِهِ وَبتَكْلِيمِهِ عَلَى النَّاسِ اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلاَ تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ أَلاَ تَرَى مَا قَدْ بَلَغَنَا فَيَقُولُ لَهُمْ مُوسَى -صلى الله عليه وسلم- إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَإِنِّي قَتَلْتُ نَفْسًا لَمْ أُومَرْ بِقَتْلِهَا نَفْسِي نَفْسِي اذْهَبُوا إِلَى عِيسَى -صلى الله عليه وسلم-. فَيَأْتُونَ عِيسَى فَيَقُولُونَ يَا عِيسَى أَنْتَ رَسُولُ اللهَ ۖ وَكَلَّمْتَ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَلِّمَةٌ مِنْهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَاشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلاَ تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ أَلاَ تَرَى مَا قَدْ بَلَغَنَا فَيَقُولُ لَهُمْ عِيسَى -صلى الله عليه وسلم- إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ - وَلَمْ يَذْكُرْ لَهُ ذَنْبًا - نَفْسِي نَفْسِي اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي اذْهَبُوا إِلَى مُحَمَّدٍ -صلى الله عليه وسلم-فَيَأْتُونِّي فَيَقُولُونَ يَا مُحَمَّدُ أَنْتَ رَسُولُ اللهَّ وَخَاتَمُ الأَنْبِيَاءِ وَغَفَرَ الله لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلاَ تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ أَلاَ تَرَى مَا قَدْ بَلَغَنَا فَأَنْطَلِقُ فَآتِي تَحْتَ الْعَرْشِ فَأَقَعُ سَاجِدًا لِرَبِّي ثُمَّ يَفْتَحُ اللهُ عَلَيّ وَيُلْهِمُنِي مِنْ مَحَامِدِهِ وَحُسْنِ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ شَيْئًا لَمْ يَفْتَحْهُ لأَحَدٍ قَبْلِي ثُمَّ يُقَالُ يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ سَلْ تُعْطَهُ اشْفَعْ تُشَفَّعْ. فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأَقُولُ يَا رَبِّ أُمَّتِى أُمَّتِى. فَيُقَالُ يَا مُحَمَّدُ أَدْخِلِ الْجُنَّةَ مِنْ أُمَّتِكَ مَنْ لاَ حِسَابَ عَلَيْهِ مِنَ الْبَابِ الأَيْمَن مِنْ أَبْوَابِ الجُنَّةِ وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيهَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الأَبْوَابِ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنَّ مَا بَيْنَ الْمِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيعِ الجُنَّةِ لَكَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَهَجَر أَوْ كَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَبُصْرَى ». ق

• واشتمل الحديث كذلك على خصيصة أخرى تدل على تخصيصه وتفضيله ألا وهي كونه أول شافع وأول مشفع فهذا أمر خص الله تعالى

به رسوله صلى الله عليه وسلم إذ جعله الشفيع يوم المحشر في إتيان الرب جل جلاله لفصل القضاء بين عباده وهو المقام المحمود الذي لا يليق إلا له والذي يحيد عنه أولو العزم من الأنبياء والمرسلين حتى تنتهي النوبة إليه فيكون هو المخصوص به صلوات الله وسلامه عليه.

قال ابن تيمية رحمه الله: "وقد اتفق المسلمون على أنه صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق جاها عند الله، ولا جاه لمخلوق عند الله أعظم من جاهه، ولا شفاعة أعظم من شفاعته".

كما أنه أول من يشفع في دخول الجنة فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « أَنَا أَوَّلُ النَّاسِ يَشْفَعُ فِي الجُنَّةِ وَأَنَا أَكْثَرُ الأَنْبِيَاءِ تَبَعًا ». م

• أن الله جعل لواء الحمد بيد النبي على يوم القيامة:

فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر، ما من أحد إلا هو تحت لوائي يوم القيامة ينتظر الفرج، وإن معي لواء الحمد، أنا أمشى ويمشى الناس معي، حتى آتي باب الجنة، فأستفتح فيقال من هذا فأقول محمد، فيقال مرحبا بمحمد فإذا رأيت ربي خررت له ساجدا أنظر إليه" الحاكم

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ

يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ وَبِيَدِي لِوَاءُ الْحُمْدِ وَلَا فَخْرَ وَمَا مِنْ نَبِيٍّ يَوْمَئِذِ آدَمَ فَمَنْ سِوَاهُ إِلَّا تَحْتَ لِوَائِي وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ وَلَا فَخْرَ. تفهذه الخصيصة وغيرها من الخصائص تدل على علو مرتبته وعلو منزلته إذ لا معنى للتفضيل إلا التخصيص بالمناقب والمراتب.

• أنه أول من يجيز على الصراط وأول من يقرع باب الجنة وأول من يدخلها. وهذه الأمور مما خص به النبي صلى الله عليه وسلم عن باقي الأنبياء السابقين. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه الطويل قال: أنَّ نَاسًا قَالُوا لِرَسُولِ اللهِ اللهِ عليه وسلم - يَا رَسُولَ الله هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ رَسُولُ الله الله عليه وسلم - « هَلْ تُضَارُونَ فِي رُوعَ الْقَيَامَةِ فَقَالَ رَسُولُ الله الله عليه وسلم - « هَلْ تُضَارُونَ فِي رُوعَ الْقَمَر لَيْلَةَ الْبَدْرِ ».

قَالُوا لاَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ « هَلْ تُضَارُّونَ فِي الشَّمْسِ لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ ». قَالُوا لاَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ « فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ كَذَلِكَ يَجْمَعُ اللهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الشَّمْسَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الشَّمْسَ الشَّمْسَ وَيَتَبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الطَّوَاغِيتَ الشَّمْسَ وَيَتَبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الطَّوَاغِيتَ الشَّمْسَ وَيَتَبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الْقَمَرَ الْقَمَرَ الْقَمَرَ وَيَتَبعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الطَّواغِيتَ الطَّوَاغِيتَ وَتَبْقَى هَذِهِ الأُمَّةُ فِيهَا مُنَافِقُوهَا فَيَأْتِيهِمُ الله الله الله وَتَعَالَى وفَى صُورَةٍ غَيْرِ صُورَتِهِ اللَّهُ مَنْ يَعْرِفُونَ فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ. فَيَقُولُونَ نَعُوذُ بِالله وَلَيْ فَي صُورَةٍ غَيْرِ صُورَتِهِ النَّتِي يَعْرِفُونَ فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ. فَيَقُولُونَ الله تَعَالَى فِي مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الله تَعَالَى فِي مَنْ كَانَ يَعْبُولُ أَنَا رَبُّكُمْ. فَيَقُولُونَ الله تَعَالَى فِي مَنْ كَانَ يَعْبِونُونَ فَيَقُولُونَ الله تَعَالَى فِي مَنْ كَانَ يَعْرِفُونَ فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ. فَيَقُولُونَ أَنْتَ رَبُّنَا عَرَفْنَاهُ. فَيَأْتِيهِمُ الله تَعَالَى فِي صُورَتِهِ النِّي يَعْرِفُونَ فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ. فَيَقُولُونَ أَنْتَ رَبُّنَا عَرَفْنَاهُ. فَيَأُتِيهِمُ الله تَعَلَى فِي صُورَتِهِ النِّي يَعْرِفُونَ فَيَقُولُونَ أَنْتَ رَبُّنَا عَرَفْنَاهُ. فَيَأُولُونَ أَنْتَ رَبُّنَا عَرَفُونَ أَنْتَ رَبُّنَا عَرَفُونَ أَنْتَ رَبُّنَاء فَيَأَتِيهِمُ الله وَيَتَبِعُونَهُ مُونَ فَيَقُولُونَ أَنْتَ رَبُّنَاء وَلَونَ أَنْتَ رَبُّنَاء وَلَانَ لَيْ اللهُ لَا اللهُ اللهُ الله الله الله فَيَأْتِيهِمُ الله وَالْمَاهُ اللهُ الل

وَيُضْرَبُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَىْ جَهَنَّمَ فَأَكُونُ أَنَا وَأُمَّتِى أَوَّلَ مَنْ يُجِيزُ وَلاَ يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ. "أَن ناسا يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ إلاَّ الرُّسُلُ وَدَعْوَى الرُّسُلِ يَوْمَئِذٍ اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ. "أَن ناسا قالوا يارسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ ... " الحديث. ق عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله الله عليه وسلم - « أَنَا أَكْثَرُ الأَنْبِيَاءِ تَبَعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يَقْرَعُ بَابَ الجُنَّةِ ». م

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ وصلى الله عليه وسلم - « آتِى بَابَ الجُنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَسْتَفْتِحُ فَيَقُولُ الْخَازِنُ مَنْ أَنْتَ فَأَقُولُ مُحَمَّدٌ. فَيَقُولُ بِكَ أُمِرْتُ لاَ أَفْتَحُ لاَّحَدٍ قَبْلَكَ ». م

فلقد جعل الله تعالى هذه الأمة خير الأمم، واصطفاها من جميع الخلق لتكون أمة لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، واجتباها لتكون الأمة الوسط الشاهدة على جميع الأمم السابقة.

قال تعالى : {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِاللَّعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن اللَّنْكَر وَتُؤْمِنُونَ بِاللهَ }.

وقال تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً}. وقال تعالى: {هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج}.

وعن معاوية بن حيدة القشيري رضي الله عنه أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَنه أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ قَالَ إِنَّكُمْ

تَتِمُّونَ سَبْعِينَ أُمَّةً أَنْتُمْ خَيْرُهَا وَأَكْرَمُهَا عَلَى اللهِ . ت وروى الأمام أحمد نحوه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً الْعَصْرِ ذَاتَ يَوْم بِنَهَارٍ ثُمَّ قَامَ يَخْطُبُنَا إِلَى أَنْ غَابَتْ الشَّمْسُ فَلَمْ يَدَعْ شَيْئًا مِمَّا يَكُونُ إِلَى يَوْم الْقِيَامَةِ إِلَّا حَدَّثَنَاهُ حَفِظَ ذَلِكَ مَنْ حَفِظَ وَنَسِيَ ذَلِكَ مَنْ نَسِيَ وَكَانَ فِيهَا قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ الدُّنْيَا خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ وَإِنَّ اللَّهُ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَنَاظِرٌ كَيْفَ تَعْمَلُونَ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ أَلَا إِنَّ لِكُلِّ غَادِرِ لِوَاءً يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَدْرِ غَدْرَتِهِ يُنْصَبُ عِنْدَ اسْتِهِ يُجْزَى بِهِ وَلَا غَادِرَ أَعْظَمُ مِنْ أَمِيرِ عَامَّةٍ ثُمَّ ذَكَرَ الْأَخْلَقَ فَقَالَ يَكُونُ الرَّجُلُ سَرِيعَ الْغَضَبِ قَرِيبَ الْفَيْئَةِ فَهَذِهِ بِهَذِهِ وَيَكُونُ بَطِيءَ الْغَضَبِ بَطِيءَ الْفَيْئَةِ فَهَذِهِ بِهَذِهِ فَخَيْرُهُمْ بَطِيءُ الْغَضَبِ سَرِيعُ الْفَيْئَةِ وَشَرُّهُمْ سَرِيعُ الْغَضَبِ بَطِيءُ الْفَيْئَةِ قَالَ وَإِنَّ الْغَضَبَ جَمْرَةٌ فِي قَلْبِ ابْنِ آدَمَ تَتَوَقَّدُ أَلَمْ تَرَوْا إِلَى مُمْرَةِ عَيْنَيْهِ وَانْتِفَاخِ أَوْدَاجِهِ فَإِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلْيَجْلِسْ أَوْ قَالَ فَلْيَلْصَقْ بِالْأَرْضِ قَالَ ثُمَّ ذَكَرَ الْمُطَالَبَةَ فَقَالَ يَكُونُ الرَّجُلُ حَسَنَ الطَّلَبِ سَيِّئَ الْقَضَاءِ فَهَذِهِ مَهَذِهِ وَيَكُونُ حَسَنَ الْقَضَاءِ سَيِّئَ الطَّلَبِ فَهَذِهِ مَهَذِهِ فَخَيْرُهُمْ الْحَسَنُ الطَّلَبِ الْحَسَنُ الْقَضَاءِ وَشَرُّهُمْ السَّيِّئُ الطَّلَبِ السَّيِّئُ الْقَضَاءِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ النَّاسَ خُلِقُوا عَلَى طَبَقَاتٍ فَيُولَدُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيَعِيشُ مُؤْمِنًا وَيَمُوتُ مُؤْمِنًا وَيُولَدُ الرَّجُلُ كَافِرًا وَيَعِيشُ كَافِرًا وَيَمُوتُ كَافِرًا وَيُولَدُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيَعِيشُ مُؤْمِنًا وَيَمُوتُ كَافِرًا وَيُولَدُ الرَّجُلُ كَافِرًا وَيَعِيشُ كَافِرًا وَيَمُوتُ مُؤْمِنًا ثُمَّ قَالَ فِي حَدِيثِهِ وَمَا شَيْءٌ أَفْضَلَ مِنْ كَلِمَةِ عَدْكٍ كَافِرًا وَيَمُوتُ مُؤْمِنًا ثُمَّ قَالَ فِي حَدِيثِهِ وَمَا شَيْءٌ أَفْضَلَ مِنْ كَلِمَةِ عَدْكِ تُقَالُ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ فَلَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ اتِقَاءُ النَّاسِ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِالحُقِّ إِذَا رَآهُ أَوْ شَهِدَهُ ثُمَّ بَكَى أَبُو سَعِيدٍ فَقَالَ قَدْ وَالله مَنْعَنَا ذَلِكَ قَالَ وَإِنَّكُمْ تُتِمُّونَ سَبْعِينَ أُمَّةً أَنْتُمْ خَيْرُهَا وَأَكْرَمُهَا عَلَى الله مَنْعَنَا ذَلِكَ قَالَ وَإِنَّكُمْ تَتُعُونَ سَبْعِينَ أُمَّةً أَنْتُمْ خَيْرُهَا وَأَكْرَمُهَا عَلَى الله مُنْ ثُمَّ دَنَتُ الشَّمْسُ أَنْ تَعْمُونَ سَبْعِينَ أُمَّةً أَنْتُمْ خَيْرُهَا وَأَكْرَمُهَا عَلَى الله مُنْ فَا بَقِيَ مِنْ يَوْمِكُمْ تَعْنَا فَيَا مَضَى مِنْهَا مِثْلُ مَا بَقِيَ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا فِيهَا مَضَى مِنْهَا مِثْلُ مَا بَقِيَ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا فِيهَا مَضَى مِنْهَا مَثْلُ مَا بَقِيَ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا فِيهَا مَضَى مِنْهَا مَثَلُ مَا بَقِيَ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا فِيهَا مَضَى مِنْهُ اللهُ مُنْ مَا بَقِي مِنْ الدُّنْيَا فِيهَا مَضَى مِنْهَا مَثَلَ مَا بَقِي مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا فِيهَا مَضَى مِنْهُ اللهُ مَنْ يَوْمِكُمْ هَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله مَنْ يَوْمِكُمْ مَا بَقِي مِنْ الدُّنْيَا فِيهَا مَضَى مِنْهَا مَضَى مِنْهُ المَثَلَ مَا بَقِي مِنْ اللهُ مُنْ يَوْمِكُمْ مَا مُضَى مِنْهُ الْمَنْعِي مِنْ اللهُ الْوَالِهُ الْعَلَالُ وَلَاللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْمُعَلِي مِنْ اللّهُ الْعَمْ مَنْ الللهُ الْمُؤْمِلُ عَلَى اللّهُ الْمَا بَقِي مِنْ يَوْمِكُمْ مَا الْمُؤْمِلُ مَا الللّهُ الْمَا الْمُؤْمِلُ مَا اللّهُ مُنْ الللللّهُ الْمُؤْمِلُ مَا اللّهُ اللْمُؤْمِلُ مَا الللّهُ الْمَا الْمُؤْمِلُ الْمُ الْمُؤْمِلُ مَا الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الْمُؤْمِلُ اللللْمُ الللْمُ اللْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللللْمُ اللللْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْ

ومن فضل الله على هذه الأمة أنهم مع كونهم أقل عملا ممن قبلهم، فهم أكثر أجرا كما جاء في الحديث الصحيح.

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ المُسْلِمِينَ وَالْيَهُودِ وَالنَّصَارَى كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ قَوْمًا يَعْمَلُونَ لَهُ عَمَلًا المُسْلِمِينَ وَالْيَهُودِ وَالنَّصَارَى كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ قَوْمًا يَعْمَلُونَ لَهُ عَمَلًا إِلَى اللَّيْلِ عَلَى أَجْرٍ مَعْلُومٍ فَعَمِلُوا لَهُ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ فَقَالُوا لَا حَاجَةَ لَنَا إِلَى أَجْرِكَ الَّذِي شَرَطْتَ لَنَا وَمَا عَمِلْنَا بَاطِلُ فَقَالَ لَمُ مُ لَا تَفْعَلُوا أَكْمِلُوا بَعْدَهُمْ لَنَا إِلَى أَجْرِكَ الَّذِي شَرَطْتُ لَمُ مَنْ الْأَجْرِ فَقَالَ لَمُ مَنْ الْأَجْرِ فَقَالَ لَمُ مَا عَمِلْنَا بَاطِلُ وَلَكُمَ اللَّذِي شَرَطْتُ لَمُ مِنْ الْأَجْرِ فَعَمِلُوا حَتَّى إِذَا كَانَ حِينُ صَلَاةِ الْعَصْرِ قَالَا لَكَ مَا عَمِلْنَا بَاطِلٌ وَلَكَ فَعَمِلُوا حَتَّى إِذَا كَانَ حِينُ صَلَاةِ الْعَصْرِ قَالَا لَكَ مَا عَمِلْنَا بَاطِلٌ وَلَكَ الْأَجْرِ الَّذِي جَعَلْتَ لَنَا فِيهِ فَقَالَ لَمُ مَا أَكُمِلًا بَقِيَّةً عَمَلِكُمَا مَا بَقِيَ مِنْ النَّهَارِ الْأَجْرُ الَّذِي جَعَلْتَ لَنَا فِيهِ فَقَالَ لَمُ مَا أَكُمِلًا بَقِيَّةَ عَمَلِكُمَا مَا بَقِي مِنْ النَّهَارِ اللَّذِي جَعَلْتَ لَنَا فِيهِ فَقَالَ لَمُ مَا أَنْ يَعْمَلُوا لَهُ بَقِيَّةً عَمَلِكُمَا مَا بَقِي مِنْ النَّهَارِ اللَّذِي جَعَلْتَ لَنَا فِيهِ فَقَالَ لَمُ مَا أَنْ يَعْمَلُوا لَهُ بَقِيَّةً عَمَلِكُمَا مَا بَقِي مِنْ النَّهَارِ فَيْ يَسِيرٌ فَأَبْيَا وَاسْتَأْجَرَ قَوْمًا أَنْ يَعْمَلُوا لَهُ بَقِيَّةً يَوْمِهِمْ فَعَمِلُوا بَقِيَّةً وَاللَهُ مُ اللَّقَ مَلُوا لَهُ بَقِيَّةً يَوْمِهِمْ فَعَمِلُوا بَقِيَّةً وَالْمَا أَنْ يَعْمَلُوا لَهُ بَقِيَّةً عَمَلِكُمَا مَا بَقِي مِنْ النَهُ إِلَيْ اللْعَلْ الْمَلْ الْعَلْمُ اللّهُ بَوْلَةً أَنْ يَعْمَلُوا بَقِيَةً وَلَا لَكُ مَا مَا عَلَى اللّهُ مَلَا اللّهُ بَوْلَا لَلْكَ مَا عَمِلْنَا اللّهُ الْولَا لَلْعَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَا لَلَكُ مَا مَا مَلِكُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَا الْعَلَا لَا اللّهُ الْعَلَيْمَا اللّهُ الْمَا أَلْه

يَوْمِهِمْ حَتَّى غَابَتْ الشَّمْسُ وَاسْتَكْمَلُوا أَجْرَ الْفَرِيقَيْنِ كِلَيْهِمَا فَذَلِكَ مَثُلُهُمْ وَمَثَلُ مَا قَبِلُوا مِنْ هَذَا النُّورِ . خ

عن ابي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْدَ أَنَّهُمْ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا يُقُولُ نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْدَ أَنَّهُمْ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا ثُمَّ هَذَا يَوْمُهُمْ الَّذِي فُرِضَ عَلَيْهِمْ فَاخْتَلَفُوا فِيهِ فَهَدَانَا اللهُ فَالنَّاسُ لَنَا فِيهِ تَبَعُ الْيَهُودُ غَدًا وَالنَّصَارَى بَعْدَ غَدٍ. ق

- ومما خص الله تعالى به هذه الأمة يوم القيامة أنها تكون مع نبيها صلى الله عليه وسلم أول من يجتاز الصراط من الأم، كما في الحديث الطويل عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه " وَيُضْرَبُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَىْ جَهَنَّمَ فَأَكُونُ أَنَا وَأُمَّتِى أَوَّلَ مَنْ يُجِيزُ ... ".

- وكذلك فإن هذه الأمة هم أول من يدخل الجنة من الأمم فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « نَحْنُ الآخِرُونَ الأَوَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَنَحْنُ أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجُنَّةُ ''م
- ومما خص الله به هذه الأمة أن جعل الزمرة الأولى منها وهي التي تدخل الجنة من الباب الأيمن من أبواب الجنة.

فقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث الشفاعة الطويل وفيه : " ثُمَّ يُقَالُ يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ سَلْ تُعْطَهْ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ فَأَرْفَعُ رَأْسِكَ سَلْ تُعْطَه وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأَقُولُ أُمَّتِي يَا رَبِّ أُمَّتِي يَا رَبِّ أُمَّتِي يَا رَبِّ فَيُقَالُ يَا مُحَمَّدُ أَدْخِلِ رَأْسِي فَأَقُولُ أُمَّتِي يَا رَبِّ أُمَّتِي يَا رَبِّ أُمَّتِي يَا رَبِّ فَيُقَالُ يَا مُحَمَّدُ أَدْخِلِ الْجُنَّة مِنْ أُمَّتِي فَا ثُوابِ الْجُنَّة مِنْ أُمَّتِي مَنْ الْبَابِ الْأَيْمَنِ مِنْ أَبُوابِ الجُنَّة وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيهَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ الْأَبُوابِ ثُمَّ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيهَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ الْأَبُوابِ ثُمَّ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيكِهِ إِنَّ مَا بَيْنَ الْمُصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيعِ الجُنَّة كَهَا بَيْنَ مَكَّةَ وَحِمْيَرَ أَوْ كَهَا بَيْنَ مَكَّة وَحِمْيَرَ أَوْ كَهَا بَيْنَ مَكَّة وَحِمْيَرَ أَوْ كَهَا بَيْنَ مَكَّة وَجُمْيَرَ أَوْ كَهَا بَيْنَ مَكَة وَجُمْيَرَ أَوْ كَهَا بَيْنَ مَكَةً وَجُمْيَرَ أَوْ كَهَا بَيْنَ مَكَةً وَهُمْ مُنْ الْمُعْرَاقِ فَيْ اللّهُ الْمُعْرَاقِ فَيْ اللّهُ مُولِي اللهُ اللّهُ الْمُعْرَاقِ اللّهُ الْمُعْرَاقِ الْهُ الْمُعْرَاقِ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

## وجوب تعزيره وتوقيره وتعظيمه على أمته في حياته وبعد مماته

معنى التعزير والتوقير والتعظيم.

قال تعالى: {لِتُؤْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ}. وقال تعالى: {فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ اللَّفُلِحُونَ}.

أ- أما التعزير في اللغة: فيقول صاحب معجم مقاييس اللغة عن أصل هذه الكلمة: "عزر" العين والزاء. والراء: كلمتان أحدهما: التعظيم والنصر. والكلمة الأخرى: جنس من الضرب. فالأولى: النصر والتوقير كقوله تعالى: {وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ} والأصل الآخر: التعزير وهو الضرب دون الحد".

وفي النهاية في غريب الحديث "أصل التعزير: المنع والرد. فكأن من نصرته قد رددت عنه أعداءه ومنعتهم من آذاه. ولهذا قيل للتأديب الذي هو دون الحد تعزير، لأنه يمنع الجاني أن يعاود الذنب، يقال عزرته، وعزرته. فهو من الأضداد".

جاء في التفسير في قوله تعالى {وَتُعَزِّرُوهُ} أي لتنصروه بالسيف {وَتُعَزِّرُوهُ} أي عظمتموهم. وقيل: نصرتموهم.

واللفظة تستعمل لعدة معان هي:

١ - التعزير: النصر باللسان والسيف.

٢ - التعزير: التوقير.

٣- التعزير: التأديب دون الحد.

٤ - التعزير: التوقيف على الفرائض والأحكام".

وأما عن المعنى الشرعي المراد هنا: فعن ابن عباس رضي الله عنهما: {وَعَزَّرُوهُ}

يقول: "هموه ووقروه". وعن مجاهد قال: "عزروه: سددوا أمره، وأعانوا رسوله ونصروه". وعن قتادة في قوله: {وَتُعَزِّرُوه} قال ينصروه". وقال ابن جرير الطبري: {وَعَزَّرُوه} "وقروه وعظموه وهموه من الناس"

وقال أيضا بعد أن نقل قول ابن عباس ومجاهد وقتادة "وهذه الأقوال متقاربات المعنى، وإن اختلفت ألفاظ أهلها بها ومعنى التعزير في هذا الموضع: التقوية بالنصر والمعونة، ولا يكون ذلك إلا بالطاعة والتعظيم والإجلال"

وقال شيخ الإسلام: "التعزير: اسم جامع لنصره وتأييده ومنعه من كل ما يؤذيه".

ب- وأما عن التوقير في اللغة: ففي معجم مقاييس اللغة: "وقر" الواو. والقاف. والراء: أصل يدل على ثقل في الشيء ... ومنه الوقار: الحلم والرزانه".

وفي لسان العرب: "وقر الرجل: بجله، والتوقير: التعظيم والترزين" وأما المعنى الشرعي المراد هنا: فقال ابن عباس: {وَتُوقَرُوهُ} يعني التعظيم". وقال قتادة: {وَتُوقَرُوهُ} أمر الله بتسويده وتفخيمه". وقال أيضا: " {وَتُوقَرُوهُ} أي ليعظموه".

وقال ابن جرير الطبري: "فأما التوقير فهو التعظيم والإجلال والتفخيم".

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "التوقير: اسم جامع لكل ما فيه سكينة وطمأنينة من الإجلال والإكرام، وأن يعامل من التشريف والتكريم والتعظيم بها يصونه عن كل ما يخرجه عن حد الوقار"

قال ابن كثير: "التوقير: هو الاحترام والإجلال والإعظام".

ج- وأما التعظيم في اللغة: ففي لسان العرب "التعظيم: التبجيل: يقال لفلان عظمة عند الناس: أي حرمة يعظم لها".

ولفظ "التعظيم" لا يرد في خطاب الشارع كما ورد لفظ "التعزير" و"التوقير" لكن العلماء استعملوه في كلامهم عند هذه المسألة وذلك لقربه في المعنى إلى ذهن السامع، ولتأديته للمعنى المراد من لفظتي "التعزير" و"التوقير".

#### وجوب توقيره وتعظيمه

إن تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، وإجلاله، وتوقيره، شعبة عظيمة من شعب الإيهان، وهذه الشعبة غير شعبة المحبة بل إن منزلتها ورتبتها فوق منزلة ورتبة المحبة ؛ ذلك لأنه ليس كل محب معظها، ألا ترى أن الوالد يحب ولده ولكن حبه إياه يدعوه إلى تكريمه ولا يدعوه إلى تعظيمه.. والولد يحب والده فيجمع له بين التكريم والتعظيم، والسيد قد يحب عاليكه ولكنه لا يعظمهم ، والماليك يحبون ساداتهم ويعظمونهم.

فعلمنا بذلك أن التعظيم رتبته فوق رتبة المحبة .

فمن حق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته أن يهاب ويعظم ويوقر ويجل أكثر من كل ولد لوالده ومن كل عبد لسيده، فهذا حق من حقوقه الواجبة له مما يزيد على لوازم الرسالة وهو ما أمر الله به في كتابه العزيز قال تعالى: {لِتُؤْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ}. وقال تعالى: {فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ فَمُ المُفْلِحُونَ}. فأبان أن حق الرسول صلى الله عليه وسلم في أمته أن يكون معزرا موقرا مهيبا.

وأخبر سبحانه أن الفلاح إنها يكون لمن جمع بين الإيهان به وتعزيره ولا خلاف في أن التعزير هاهنا التعظيم . وفي الجمع الحاصل في الآيتين بين الإيان به وتعظيمه، تنبيه وإرشاد إلى أن القيام بحقوقه صلى الله عليه وسلم يعد من الإيان الواجب الذي لا يتم إيان العبد إلا به. قال الحليمي: "فمعلوم أن حقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل وأعظم وأكرم وألزم لنا وأوجب علينا من حقوق السادات على عماليكهم والآباء على أولادهم لأن الله تعالى أنقذنا به من النار في الآخرة، وعصم به لنا أرواحنا وأبداننا وأعراضنا وأموالنا وأهلينا وأولادنا في العاجلة .. ثم إنه جل ثناؤه ألزمنا طاعته، وتوعدنا على معصيته بالنار ، ووعدنا باتباعه الجنة، فأي رتبة تضاهي هذه الرتبة، وأي درجة تساوي في العلا هذه الدرجة. فحق علينا أن نحبه ونجله ونعظمه ونهابه أكثر من إجلال كل عبد سيده وكل ولد والده. وبمثل هذا نطق القرآن ووردت أوامر الله جل ثناؤه".

\_ من جوانب تعظيمه ما يلي:

قوله تعالى: {لاَ تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضاً} "ففي هذه الآية نهي من الله أن يدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بغلظ وجفاء، وأمر لهم أن يدعوه بلين وتواضع".

وروى الطبري بسنده عن مجاهد في تفسيرها فقال: "أمرهم أن يدعوه يا رسول الله في لين وتواضع، ولا يقولوا: يا محمد، في تجهم".

وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللهَّ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللهَّ

إِنَّ اللهَّ سَمِيعٌ عَلِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْهَالُكُمْ وَأَنْتُمْ النَّبِيِّ وَلا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْهَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لا تَشْعُرُونَ إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللهَّ أُولَئِكَ الَّذِينَ اللهَ قُلُوبَهُمْ لِلتَقْوَى لَهُمْ مَعْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ الْمَتَحَنَ الله قُلُوبَهُمْ لِلتَقْوَى لَهُمْ مَعْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ إِنَّ اللّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الحُجُرَاتِ أَكْثِرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْراً لَهُمْ وَالله مَعْفُورٌ رَحِيمٌ }

فهذه الآيات اشتملت على جملة من الآداب التي أدب الله بها عباده المؤمنين فيها يجب أن يعاملوا به الرسول صلى الله عليه وسلم من التوقير والاحترام والتبجيل والإعظام وهذه الآداب هي:

أولا: أنه حرم التقدم بين يديه بالكلام حتى يأذن، فقال تعالى: {يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَي اللهُ وَرَسُولِهِ}

قال ابن كثير في معناها: "أي لا تسارعوا في الأشياء بين يديه أي قبله بل كونوا تبعا له في جميع الأمور، حتى يدخل في عموم هذا الأدب الشرعي حديث مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ وصلى الله عليه وسلم للَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ « كَيْفَ تَقْضِى إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ ». قَالَ يَبْعَثُ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ « فَإِنْ لَمْ تَجِدْ في كِتَابِ الله الله عليه وسلم للله عليه وسلم -. قَالَ « فَإِنْ لَمْ تَجِدْ في كِتَابِ الله الله عليه وسلم - وَلا فِي كِتَابِ الله الله عليه وسلم - وَلا فَي كِتَابِ الله الله عليه وسلم - وَلا فِي كِتَابِ الله الله عليه وسلم - وَلا في كِتَابِ الله الله عليه وسلم - وَلا فَي كِتَابِ الله الله عليه وسلم - وَلا فَي كِتَابِ الله الله عليه وسلم - وَلا فَي كِتَابِ الله الله عليه وسلم - وَلا وَلْ وَلا الله الله عليه وسلم - وَلا فَي كِتَابِ الله الله عليه وسلم - وَلا وَلْ وَلْ وَلْ الله الله عليه وسلم - وَلا وَلْ وَلْ وَلَا الله الله عليه وسلم - وَلا وَلْ وَلْ وَلَا الله وَلَا الله وَلْ وَلَا وَلَا الله وَلَا الله وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا الله وَلَا وَلْ وَالْ وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَالْ وَالْ وَالْ وَلَا وَلْ وَلَا وَالْ وَالْ وَالْ وَالْ وَالْ وَالْ وَالْ وَالْ وَالْ وَلَا وَالْ وَالْ

-صلى الله عليه وسلم- صَدْرَهُ وَقَالَ « الْحُمْدُ للهِ اللهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللهُ لَهُ اللهُ للهِ اللهُ الله

ثانيا: أنه حرم رفع الصوت فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم وأن يجهر له بالكلام كما يجهر الرجل للرجل، وهذا من باب الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث والخطاب ومن التوقير الذي يجب له، ذلك التوقير الذي ينعكس على نبرات أصوات الصحابة ليتميز بذلك شخص الرسول صلى الله عليه وسلم بينهم ويميز مجلسه فيهم فقال تعالى في أَيّا اللّذِينَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النّبِيِّ وَلا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لا تَشْعُرُونَ }.

 رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ هَذِهِ الْآيَةِ حَتَّى يَسْتَفْهِمَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ ذَلِكَ عَنْ أَبِيهِ يَعْنِي أَبَا بَكْرٍ .خ

فقد نهي الله عز وجل عن رفع الأصوات بحضرة رسول الله على عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ كُنْتُ قَائِمًا فِي المُسْجِدِ فَحَصَبَنِي رَجُلٌ فَنَظَرْتُ فَإِذَا عُمَرُ بْنُ الْخُطَّابِ فَقَالَ اذْهَبْ فَأْتِنِي بِهَذَيْنِ فَجِئْتُهُ بِهِمَا قَالَ مَنْ أَنْتُمَا أَوْ مِنْ أَيْنَ أَنْتُمَا قَالَ مَنْ أَنْتُمَا أَوْ مِنْ أَيْنَ أَنْتُمَا قَالَا مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ لَأَوْجَعْتُكُمَا أَيْنَ أَنْتُمَا قَالًا مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ لَأَوْجَعْتُكُمَا تَرْفَعَانِ أَصْوَاتَكُمَا فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . خ

ثالثا: أن الله تبارك وتعالى ذم الذين ينادونه من وراء الحجرات وهي بيوت نسائه فقال {أَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ} ثم أرشد تعالى إلى الأدب في ذلك فقال {وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْراً لَهُمْ } أي لكان لهم فقال {وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْراً لَهُمْ } أي لكان لهم في ذلك الخيرة والمصلحة في الدنيا والآخرة فكره إليهم النداء على هذه الصفة المنافية للأدب والتوقير اللائق بشخص النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لهم ما يجب عليهم وهو الصبر والانتظار حتى يخرج إليهم وحبب إليهم التوبة والإنابة، ورغبهم في المغفرة والرحمة.

قال الحليمي "في هذه الآية يسلى الله نبيه صلى الله عليه وسلم بها أخبره من أن الذين يصيحون خارج منزله ولا يصبرون حتى يخرج إليهم إنها هملهم على ذاك جهلهم وقلة عقلهم وأكثرهم لا يهتدون إلى ما يلزمهم من تعظيمك في حال مخاطبتك".

وقال تعالى: {مَا كَانَ لِأَهْلِ اللَّهِينَةِ وَمَنْ حَوْلُهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللهُ وَلا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ}

قال الحليمي: "فأعلمهم أن نفس الرسول صلى الله عليه وسلم أكرم وأشرف وأزكى وأجمل من أنفسهم، فلا يسعهم من ذلك أن يصرفوا أنفسهم عما لا يصرف نفسه عنه فيتخلفوا عنه إذا خرج لجهاد أعداء الله معتذرين من شدة حر، أو طول طريق، أو عوز ماء، أو قلة زاد، بل يلزمهم متابعته ومشايعته على أي حال رضيها لنفسه، وفي هذا أعظم البيان لمن عقل، وأبين الدلالة على وجوب تعظيمه وإجلاله وتوقيره.

وقال تعالى: {يَا أَيُّمَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلا مُسْتَأْنِسِينَ لَحِدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللهُ لا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحُقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ}.

وقال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللهَّ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَقَالَ تعالى: {إِنَّ اللَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّؤْمِنِينَ وَاللَّؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا

فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً}

وقال تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَقُالُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ }.

وقال تعالى: {وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللهِ وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللهَ عَظِيهاً}

## حفظ حرمة المدينة النبوية

إن من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم تعظيم المدينة النبوية التي هي دار المصطفى ومهاجره، فقد اختارها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم قرارا، وجعل أهلها شيعة له وأنصارا. وهي التي انتشر منها دين الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى وصل مشارق الأرض ومغاربها.

وهي التي ورد في فضلها وتعظيم شأنها وتحريمها وفضل بعض البقاع فيها الكثير من الأحاديث الثابتة الصحيحة

عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي زُهَيْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تُفْتَحُ الْيَمَنُ فَيَأْتِي قَوْمٌ يُبِسُّونَ فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ وَالمُدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَتُفْتَحُ الشَّأْمُ فَيَأْتِي قَوْمٌ يُبِسُّونَ فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ وَالمُدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَتُفْتَحُ الشَّامُ فَيَأْتِي قَوْمٌ يُبِسُّونَ فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ وَالمُدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَتُفْتَحُ الْعِرَاقُ فَيَأْتِي قَوْمٌ يُبِسُّونَ فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ وَالمُدِينَةُ خَيْرٌ لَمُ مُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ خَيْرٌ لُهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ وَالمُدِينَةُ خَيْرٌ لُهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ خَيْرٌ لُهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ وَالمُدِينَةُ خَيْرٌ لُهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ . فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ وَالمُدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ . فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ وَالمُدِينَةُ خَيْرٌ لُهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ . ق

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْإيمَانَ لَيَأْرِزُ إِلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْإِيمَانَ لَيَأْرِزُ إِلَى اللهِ يَنَةِ كَمَا تَأْرِزُ الْحُيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا .خ

عن سَعْدً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَكِيدُ أَهْلَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَكِيدُ أَهْلَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَكِيدُ أَهْلَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ . خ

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ اللَّهِ قَالَ لَا يَدْخُلُ الْمِدِينَةَ رُعْبُ

الْمُسِيحِ الدَّجَّالِ لَهَا يَوْمَئِذٍ سَبْعَةُ أَبْوَابٍ عَلَى كُلِّ بَابٍ مَلَكَانِ .خ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُّ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَنْقَابِ المُدِينَةِ مَلَائِكَةٌ لَا يَدْخُلُهَا الطَّاعُونُ وَلَا الدَّجَّالُ . خ

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ جَاءَ أَعْرَابِيُّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعَهُ عَلَى الْإِسْلَامِ فَجَاءَ مِنْ الْغَدِ مَحْمُومًا فَقَالَ أَقِلْنِي فَأَبَى ثَلَاثَ مِرَارٍ فَقَالَ المُدِينَةُ كَالْحِيرِ تَنْفِي خَبَتُهَا وَيَنْصَعُ طَيِّهُا. خ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي وَلَيْ مَوْضِي . خ

# كيفية الصلاة على النبي

حديث كعب بن عجرة رضى الله عنه:

فعن كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ فَقَالَ أَلَا أُهْدِي لَكَ هَدِيَّةً إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ فَكَيْفَ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَلَيْنَا فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللهَ قَدْ عَلِمْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ قَالَ فَقُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَيْكَ قَالَ فَقُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ تَجِيدُ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْ عَلَى مُحَمِدً وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا مَلْكُمَ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ بَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمِّدٍ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ بَحِيدٌ .ق

والمراد بالسلام في قوله: "قد علمنا كيف نسلم عليك" السلام الذي في التشهد :قَالَ عَبْدُ الله كُنّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْنَا السَّلَامُ عَلَى فُلَانٍ وَفُلَانٍ فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا رَسُولُ السَّلَامُ عَلَى فُلَانٍ وَفُلانٍ فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا رَسُولُ السَّلَامُ عَلَى فُلَانٍ وَفُلانٍ فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ الله مُو السَّلَامُ فَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ الله مُو السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ الله الله وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِي وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيْهَا النَّبِي وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِي وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيْهَا النَّبِي وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيْهَا النَّبِي وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيْهَا النَّبِي وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِي وَالطَّيِّاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيْهُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيْهُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيْهُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيْهُ الله وَاللَّالَةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيْهُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيْهُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيْهُ وَالسَّالِ فِي السَّامَاءِ فِي السَّامَاءِ وَالْأَرْضِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَا الله وَأَسُولُهُ . خ

حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه:

عن أَبِي مُحَيْدٍ السَّاعِدِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهُ كَيْفَ نُصَلِّي عَنْهُ أَنَّهُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهُ كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَلَيْكَ فَقَالَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ تَجِيدٌ. ق

حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللهَّ هَذَا السَّلَامُ عَلَيْكَ فَكَيْفَ نُصَلِّي قَالَ قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى نُصَلِّي قَالَ قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ وَالْمَالِقُونَ اللهُ اللهَا إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ وَالْمَالِقُونَ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ اللَّهُ الْمُؤْرِقِيمَ وَالْمَالَ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْرِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُونَ اللَّهُ الْمَلْمُ عَلَيْهِ مَالِكُ وَرَسُولِكَ كُمُ اللَّهُ مَا إِنْ الْمُؤْلِقُونَ اللَّهُ اللَّهُ مُ صَلَّالَ مُؤْلِقُونَ اللَّهُ الْمُؤْلِقُونَ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِيمَ وَالْمُؤْلِقُونَ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ لَا أَلَالَاقُونَ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ لَا أَنْ أَنْ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ لَا أَنْ أَنْ أَنْ أَلَالِهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمِؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ لَالْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الللْمُؤْلُولُولُولُولُولُ اللْمُؤْلُولُ

حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري رضى الله عنه

حديث طلحة بن عبيد الله:

عن طَلْحَةَ عَنْ عبيد الله قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ الله كَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكَ قَالَ قُلْ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ قُلْ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ

جِيدٌ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ عَجِيدٌ . حم

والملاحظ في هذه الأحاديث هو اختلاف ألفاظها، ومن أجل ذلك فإن المرء قد يسأل بأى هذه الألفاظ يدعو؟

قال ابن القيم: " لقد سلك بعض المتأخرين في ذلك طريقة، وهو أن الداعي يستحب له أن يجمع بين تلك الألفاظ المختلفة، ورأى ذلك أفضل ما يقال فيها، فرأى أنه يستحب للمصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول "اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أزواجه وذريته، وارحم محمدا وآل محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم" وكذلك في البركة والرحمة.

وعلل ذلك بقوله: حتى يصيب ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم يقينا فيها شك فيه الراوي وليجتمع له ألفاظ الأدعية الأخر فيها اختلفت ألفاظها. ونازعه في ذلك آخرون وقال: هذا ضعيف من وجوه:

أَحدها أَن هَذِه طَريقَة محدثة لم يسبق إِلَيْهَا أحد من الْأَئِمَّة المعروفين الثَّانِي أَن صَاحبهَا إِن طردها لزمَه أَن يسْتَحبّ للْمُصَلِّي أَن يستفتح بِجَمِيعِ أَنْوَاع الاستفتاحات وَأَن يَتُسَهَّد بِجَمِيعِ أَنْوَاع التشهدات وَأَن يَقُول فِي أَنْوَاع التشهدات وَأَن يَقُول فِي رُكُوعه وَسُجُوده بَمِيع الْأَذْكَار الْوَارِدَة فِيهِ وَهَذَا بَاطِل قطعا فَإِنَّهُ خلاف عمل النَّاس وَلم يستحبه أحد من أهل الْعلم وَهُوَ بدعَة وَإِن لم يطردها

تناقض وَفرق بَين متهاثلين

الثَّالِث أَن صَاحبهَا يَنْبَغِي لَهُ أَن يسْتَحبِّ للْمُصَلِّي والتالي أَن يجمع بَين الْقَرَاءَات المتنوعة فِي التَّلَاوَة فِي الصَّلَاة وخارجها

الرَّابِع أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لم يجمع بَين تِلْكَ الْأَلْفَاظ المُخْتَلفَة الأَسْعِ اللهُ عَلَيْهِ وَسلم لم يجمع بَين تِلْكَ الْأَلْفَاظ المُخْتَلفَة الأصح التنويع في ذكرها مرة ذه ومرة ذه.

# المعنى الشرعى لصلاة الله عز وجل على نبيه

لما كانت الصلاة التي أمرت بها هذه الأمة على النبي صلى الله عليه وسلم تعني الطلب من الله ما أخبر به من صلاته عليه. إذ المصلي يقول: "اللهم صل على محمد ... الخ" فالأمر هنا يتطلب شرح معنى صلاة الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم قال ابن القيم: "وأما صلاة الله سبحانه فنوعان: عامة وخاصة.

فالنوع الأول: الصلاة العامة وهي صلاته على عباده المؤمنين: قال تعالى: {هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلائِكَتُهُ}

ومنه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة على آحاد المؤمنين كقوله: "اللهم صل على آل أبي أوفى".

النوع الثاني: صلاته الخاصة على أنبيائه ورسله وخصوصا على خاتمهم وخيرهم محمد صلى الله عليه وسلم.

واختلفت الناس في معنى الصلاة منه سبحانه على أقوال:

القول الأول: إنها رحمته. فعن ابن عباس رضي الله عنها أن معنى صلاة الرب الرحمة وروى إسماعيل القاضي بسنده عن الضحاك قال: "صلاة الله رحمته، وصلاة الملائكة الدعاء".

وقال المبرد "أصل الصلاة الرحمة فهي من الله رحمة، ومن الملائكة رقة تبعث على استدعاء الرحمة".

قال ابن القيم: "وهذا القول هو المعروف عند كثير من المتأخرين".

القول الثاني: إن صلاة الله مغفرته. فقد روى إسهاعيل القاضي بسنده عن الضحاك: "هو الذي يصلي عليكم" قال: "صلاة الله مغفرته، وصلاة الملائكة الدعاء".

وأورد ابن حجر في الفتح: عن مقاتل بن حيان قال: "صلاة الله مغفرته وصلاة الملائكة الاستغفار"

قال ابن القيم: "وهذا القول هو من جنس الذي قبله".

القول الثالث: أن معنى صلاة الله تعالى على نبيه ثناؤه وتعظيمه وإظهار شرفه وفضله وحرمته.

فإذا قلنا اللهم صل على محمد فإنها نريد اللهم عظم محمدا في الدنيا بإعلاء ذكره وإظهار دينه وإبقاء شريعته، وفي الآخرة بتشفيعه في أمته وإجزال أجره ومثوبته وإبداء فضله للأولين والآخرين بالمقام المحمود وتقديمه على كافة المقربين والشهود. قال أبو العالية: "صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة". وعن الربيع بن أنس قال: "صلاة الله عليه ثناؤه عند ملائكته" وقال الخليل بن أحمد: "صلوات الله على أنبيائه والصالحين من خلقه: حسن ثنائه عليهم وحسن ذكره لهم".

# مشروعية الصلاة على النبي عند ذكره

قال تعالى: {إِنَّ اللهَّ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّمَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيهاً}

وهذه الآية هي الأصل في هذا الباب والإجماع منعقد على أن في هذه الآية من تعظيم صلى الله عليه وسلم والتنويه به ما ليس في غيرها.

وقوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلْيُصَلِّ عَلِيَّ» ط وهيثمي. وقوله عليُّ: «البَخِيلُ الَّذِي مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ» ت.

ولعموم قوله تعالى: {إِنَّ اللهَّ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيهاً} [الأحزاب:٥٦].

قال أبو العالية: معنى صلاة الله على نبيه صلى الله عليه وسلم ثناؤه عليه عند ملائكته، ومعنى صلاة الملائكة عليه الدعاء له.

ونقل عياض عن بكر القشيري قال: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الله تشريف وزيادة تكرمة وعلى من دون النبي رحمة.

قال الحافظ ابن حجر: وبهذا التقرير يظهر الفرق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين سائر المؤمنين حيث قال الله تعالى: (إِنَّ اللهُ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ) وقال قبل ذلك في السورة المذكورة: (هو الذي يصلي عليكم وملائكته) ومن المعلوم أن القدر الذي يليق بالنبي صلى الله عليه وسلم من ذلك أرفع مما يليق بغيره، والإجماع منعقد على أن في هذه الآية من

تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم والتنويه به ما ليس في غيرها. وقال الحليمي في الشعب: معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تعظيمه، فمعنى قولنا اللهم صل على محمد عظم محمدا، والمراد تعظيمه في الدنيا بإعلاء ذكره وإظهار دينه وإبقاء شريعته وفي الآخرة بإجزال مثوبته وتشفيعه في أمته وإبداء فضيلته بالمقام المحمود، وعلى هذا فالمراد بقوله تعالى (صلوا عليه) ادعوا ربكم بالصلاة عليه انتهى. الفتح

# المقصود بالصلاة على النبي على

قال ابن كثير رحمه الله تعالى: والمقصود من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيه عنده في الملأ الأعلى بأنه يثنى عليه عند الملائكة المقربين، وأن الملائكة تصلي عليه، ثم أمر تعالى أهل العالم السفلي بالصلاة والتسليم عليه، ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين: العلوي والسفلى جميعاً.

قال الحافظ ابن حجر في الفتح: قال الحليمي: المقصود بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التقرب إلى الله بامتثال أمره وقضاء حق النبي صلى الله عليه وسلم علينا.

وتبعه ابن عبد السلام فقال: ليست صلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة له صلى الله عليه وسلم، فإن مثلنا لا يشفع لمثله صلى الله عليه وسلم، ولكن الله أمرنا بمكافأة من أحسن إلينا، فإن عجزنا عنها كافأناه بالدعاء، فأرشدنا الله لما علم عجزنا عن مكافأة نبينا صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم.

وقال ابن العربي: فائدة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ترجع إلى الذي يصلي عليه لدلالة ذلك على نصوع العقيدة وخلوص النية وإظهار المحبة والمداومة على الطاعة والاحترام للواسطة الكريمة صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير في تفسيره: قال النووي: إذا صلى على النبي صلى الله عليه

وسلم فليجمع بين الصلاة والتسليم فلا يقتصر على أحدهما فلا يقول: صلى الله عليه فقط ولا عليه السلام فقط، وهذا الذي قاله منتزع من هذه الآية الكريمة وهي قوله: {يا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلّمُواْ تَسْلِيماً} فالأولى أن يقال صلى الله عليه وسلم تسليم

﴿ هُوَ ٱلَّذِى يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَكَ عِكَتُهُ ولِيُخْرِجَكُمْ مِّنَ ٱلظُّالُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَمَلَكَ عُولِي خُرِجَكُمْ مِّنَ ٱلظُّالُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَمَلَكَ عُدُ لِيُخْرِجَكُمْ مِّنَ ٱلظُّالُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَمَلَكَ عُدُابِ: ٤٣ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴿ الْأَحزابِ: ٤٣

# مواطن الصلاة على النبي التي يتأكد طلبها

# إما وجوباً وإما استحساناً مؤكداً

الموطن الأول: وهو أهمها وأكدها في الصلاة في آخر التشهد.

الحديث الأول

عَنْ أَبِي مَسْعُودِ الْأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه، قَالَ: أَتَانَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ فِي بَحْلِسِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ. فَقَالَ لَهُ بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ: أَمَرَنَا الله تَعَالَى أَنْ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قَالَ: الله تَعَالَى أَنْ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قَالَ: فَسَكَتَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم حَتَّى مَّنَيْنَا أَنَّهُ لَمْ يَسْأَلْهُ. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «قُولُوا: اللهمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى الله عليه وسلم: «قُولُوا: اللهمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى الله عليه وسلم: «قُولُوا: اللهمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّىتَ عَلَى الله عليه والله عليه والله عَلَى الله عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عليه والله عليه والله عليه والله عَلَى الله الله عَلَى ا

وزاد ابن خزيمة: «فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟».

انظر بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني-كتاب الصلاة- باب صفة الصلاة- قال الحافظ في الفتح: وَاسْتُدِلَّ بِهذا الحُدِيث عَلَى إِيجَاب الصَّلاة عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كُلِّ صَلَاة لِمَا وَقَعَ فِي هاذا الحُدِيث مِنْ

الزِّيَادَة فِي بَعْضِ الطُّرُق عَنْ أَبِي مَسْعُوداً وَهُوَ مَا أَخْرَجَهُ أَصْحَابِ السُّنَن وَصَحَّحَهُ التَّرْمِذِيّ وَابْن خُزَيْمَة وَالْحُاكِم كُلّهمْ مِنْ طَرِيق مُحَمَّد بْن وَصَحَّحَهُ التَّرْمِذِيّ وَابْن خُزَيْمَة وَالْحُاكِم كُلّهمْ مِنْ طَرِيق مُحَمَّد بْن وَبْد اللهَّ بْن زَيْد عَنهُ إِسْحَاق عَنْ مُحَمَّد اللهَّ بْن زَيْد عَنهُ بِلَفْظِ: «فَكَيْف نُصَلِّي عَلَيْك إِذَا نَحْنُ صَلَّيْنَا عَلَيْك فِي صَلاتنا». انظر فتح الباري باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

#### الحديث الثاني

عن فَضَالَةَ بنَ عُبَيْدٍ، رضي الله عنه، أن النبيّ صلى الله عليه وسلم سَمِعَ رَجُلاً يَدْعُو فِي صَلاَتِهِ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «عَجِلَ هذا» ثُمَّ دَعَاهُ، فقالَ لَهُ ولِغَيْرِهِ: «إِذَا صَلَى الله عليه وسلم: «عَجِلَ هذا» ثُمَّ دَعَاهُ، فقالَ لَهُ ولِغَيْرِهِ: «إِذَا صَلَى الله عَلَيه وسلم: والثَّنَاءِ عَلَيْهِ، ثُمَّ ليُصَلِّ عَلَى النبيِّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ ليَدُعُ بَعْدُ بها شَاءَ» حم د

## الحديث الثالث

عن فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ رضي الله عنه، قال: سَمِعَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً يَدْعُو فِي صَلاَتِهِ: لَمْ يُمَجِّدِ الله وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَجِلْتَ أَيُّهَا اللَّصَلِّي» عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَجِلْتَ أَيُّهَا اللَّصَلِّي» عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَجِلْتَ أَيُّهَا اللَّصَلِّي» ثُمَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَسَمِعَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم. وَسَمِعَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم. وَسَمِعَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم رَجُلاً يُصَلِّي فَمَجَّدَ الله وَحَمِدَهُ، وَصَلَّى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ادْعُ تُجُبْ وَسَلْ تُعْطَ» ن وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ادْعُ تُجُبْ وَسَلْ تُعْطَ» ن

الموطن الثاني: في صلاة الجنازة في التكبيرة الثانية:

١ – عن أبي أُمَامَة بن سهل بن حنيف رضي الله عنه، أخبره رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الصلاة في التكبيرات الثلاث، ثم يسلم تسليماً

خفياً حين ينصرف، والسنة أن يفعل مَنْ ورائه مثل ما فعل إمامه. حاكم ٢ – عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى قال: «إن السنة في صلاة الجنازة أن يقرأ بفاتحة الكتاب، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثمّ يُخلص الدعاء للميت حتى يفرغ، ولا يقرأ إلا مرة واحدة، ثم يسلم في نفسه» إسهاعيل القاضى المالكى

الموطن الثالث: بعد الأذان:

الحديث الأول

عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنها، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: ﴿إِذَا سَمِعْتُمُ اللَّؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ، ثُمَّ صَلُّوا عَلَيْه وسلم يَقُولُ، ثُمَّ سَلُوا الله لِي عَلَيَّ، فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاَةً صَلَّى الله عَلَيْهِ بِهَا عَشْراً، ثُمَّ سَلُوا الله لِي الْوَسِيلَة، فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى الْجُنَّةِ لاَ تَنْبَغِي إلاَّ لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ الله، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُو، فَمَنْ سَأَلَ لِيَ الْوَسِيلَة حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ». م

الموطن الرابع: عند دخول المسجد والخروج منه:

## الحديث الأول

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المُسْجِدَ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَلْيَقُلِ: اللهمَّ افْتَحْ لِي أَبُوابَ رَحْمَتِكَ. وَإِذَا خَرَجَ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَلْيَقُلِ: اللهمَّ اعْصِمْنِي مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ» مج الحديث الثانى

عن عَبْدِ الله بنِ الحَسنِ رضي الله عنه، عن أُمِّهِ فاطِمَةَ بنتِ الحُسَيْنِ عن جَدَّتِهَا فاطمَةَ الكُبْرَى رضي الله عنها، قالت: «كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد صلى على محمدٍ وسلم، وقالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وافْتَحْ لِي أَبُوابَ رُحَمِيكَ، وإذا خرجَ صلى على محمدٍ وسلم، وقالَ: ربِّ اغفر لي ذُنوبي وافْتَحْ لي أَبُوابَ فَضْلِكَ» ت حم

ولفظ آخر عند أحمد وابن ماجه: «بِسْمِ اللهَّ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُولِ اللهَّ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُونِي وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ» وَإِذَا خَرَجَ قَالَ: «بِسْمِ اللهَّ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُولِ اللهَّ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي أَبُوابَ فَصْلِكَ».

#### الحديث الثالث

عن أَبِي أُسَيْدٍ الْأَنْصَارِي رضي الله عنه، قال: رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ لَيَقُلْ: اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ، فإذَا خَرَجَ فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ وَسَلَّمَ، ثُمَّ لَيَقُلْ: اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ، فإذَا خَرَجَ فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ

إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ» د.

الموطن الخامس: في الخطب كخطبة الجمعة، والعيدين، والاستسقاء، وغيرها:

١ – عن عون بن أبي جحيفة، قال: كان أبي من شُرَط عليّ، رضي الله عنه، وكان تحت المنبر، فحدثني أبي: أنه صعد المنبر – يعني عليّا – رضي الله عنه – فَحَمِدَ الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: «خير هذه الأُمة بعد نبيها أبو بكر، والثاني عمر رضي الله عنه وقال: يجعل الله تعالى الخير حيثُ أحَبّ » حم .

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أنه كان يقول بعدما يفرغ من خطبة الصلاة ويُصلِّي على النبي صلى الله عليه وسلم: «اللهم حبب إلينا الإيهان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون، اللهم بارك لنا في أسهاعنا وأبصارنا وأزواجنا وقلوبنا وذرياتنا» جلاء الأفهام.

٣ - عن يحيى بن ذاخر المعافري، قال: ركبت أنا ووالدي إلى صلاة الجمعة. فذكر حديثاً، وفيه: فقام عمرو بن العاص على المنبر فحمد الله وأثنى عليه حمداً موجزاً، وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ووعظ الناس فأمرهم ونهاهم.

قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فهذا دليل على أن الصلاة على النبي ﷺ في

الخطب كان أمراً مشهوراً معروفاً عند الصحابة رضي الله عنهم أجمعين.

الموطن السادس: عند اجتماع القوم وقبل تفرقهم:

الحديث الأول

عن أبي أمامة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَا مِنْ قَوْمٍ جَلَسُوا جَبْلِساً ثُمَّ قَامُوا مِنْهُ لَمْ يَذْكُرُوا الله، ولَمْ يُصَلُّوا عَلى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، إلاَّ كَانَ ذَلِكَ المَجْلِسُ عَلَيْهِمْ تِرَةً» رواه الطبراني ورجاله وثقوا.

ترة: بكسر التاء وتخفيف الراء: أي تبعة ومعاتبة أو نفصانا وحسرة من وتره حقه نقصه وهو سبب الحسرة.

الحديث الثاني

عَن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: «مَا جَلَسَ قَوْمٌ بَجُلِسًا لَمْ يَذْكُرُوا الله فِيهِ وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَى نَبِيِّهِمْ إِلاَّ كَانَ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَى نَبِيِّهِمْ إِلاَّ كَانَ عَلَيْهِمْ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ»

الموطن السابع: عند ورود ذكره صلوات الله وسلامه عليه:

الحديث الأول

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلْيُصَلِّ عَلِيَّ» ط

#### الحديث الثاني

عن حسين بن علي رضي الله عنها، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَخَطِىءَ الصَّلاةَ عَلِيَّ خَطِىءَ طَرِيقَ الجَنَّةِ» ط الحديث الثالث

عن حسين بن عَلِيِّ بنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه، قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «البَخِيلُ الَّذِي مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ» ت الله عليه وسلم: «البَخِيلُ الَّذِي مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ» ت الحديث الرابع

عَن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قالَ قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: 
(رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ، وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ ثُمَّ انْسَلَخَ قَبْلَ أَنْ يُغْفَرَ لَهُ. وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ أَدْرَكَ عِنْدَهُ أَبُواهُ الكِبَرَ فَلَمْ يُدْخِلاهُ الجُنَّةَ» ت.

#### الحديث الخامس

عن كعب بن عجرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: احضروا المنبر فحضرنا فلها ارتقى درجة قال: آمين فلها ارتقى الدرجة الثانية قال: آمين فلها نزل قلنا يا رسول الله لقد آمين فلها ارتقى الدرجة الثالثة قال: آمين فلها نزل قلنا يا رسول الله لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه قال: إن جبريل عليه الصلاة والسلام عرض في فقال: بعدا لمن أدرك رمضان فلم يغفر له قلت آمين فلها رقيت الثانية قال بعدا لمن ذكرت عنده فلم يصلى عليك قلت آمين

فلم رقيت الثالثة قال بعدا لمن أدرك أبواه الكبر عنده فلم يدخلاه الجنة قلت آمين . حاكم

الموطن الثامن: عند الوقوف على قبره الشريف صلى الله عليه وسلم:

١ - عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ يَقِفُ عَلَى قَبْرِ الله بْنَ عُمَرَ يَقِفُ عَلَى قَبْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَعَلَى أَبِي النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَعَلَى أَبِي بَكْر وَعُمَرَ. موطأ

٢ - عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُنيب بن عَبْدِ الله بن أبي أمامة، عن أبيه قال: رَأَيْتُ أنس بْنَ مالك رضي الله عنه، أتى قَبْرِ النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فوقف فرفع يديه حتى ظننت أنه افتتح الصلاة فسلَّم عَلَى النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثم انصرف.

قال الحافظ السخاوي أخرجه ابن ابي الدنيا ومن طريقه البيهقي في الشعب

٣ - وعن يزيد بن أبى سعيد المدني مولى المَهْري قال: ودَّعت عمر بن عبد العزيز فقال: إن لي إليك حاجةً! قلت: يا أمير المؤمنين كيف تَرى حاجتك عندي؟ قال: إني أراك إذا أتيت المدينة سترى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فأقرئه منى السلام

قال الحافظ السخاوي أخرجه ابن أبي الدنيا ومن طريقه البيهقي في الشعب

٤ - وعن حاتم بن وردان قال: كان عمر بن عبد العزيز يوجِّه البريدَ من الشام قاصداً المدينة ليُقرِئ النبيَّ صلى الله عليه وسلم عنه السلام
 قال الحافظ السخاوي أخرجه ابن ابي الدنيا ومن طريقه البيهقي في الشعب

الموطن التاسع: عند طرفي النهار:

الحديث الأول

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ صَلّى عَليَّ حِينَ يُصْبِحُ عَشْرًا، وحِينَ يُمْسِي عَشْرًا أَدْرَكَتْهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ القِيَامَةِ» ط

الموطن العاشر: يوم الجمعة وليلتها:

الحديث الأول

عن أوْسِ بنِ أوْسٍ رضي الله عنه، قال والله صلى الله عليه وسلم: «إنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُم يَوْمُ الجُمْعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ قُبِضَ، وَفِيهِ الصَّعْقَةُ، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلاَةِ فِيهِ، فإنَّ صَلاَتَكُم وَفِيهِ النَّفْخَةُ، وَفِيهِ الصَّعْقَةُ، فأكثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلاَةِ فِيهِ، فإنَّ صَلاَتَكُم مَعْرُوضَةُ عَلَيَّ. قال قالُوا: يارسولَ الله وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلاَتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرِمْتَ ؟ أي يقولون: قَدْ بَلِيتَ قال يَقُولُونَ بَلِيتُ. فقال: إنَّ الله عَزَّوجَلَّ حَرَّمَ عَلَى الأرْضِ أَجْسَادَ الأَنْبِيَاءِ» د مج حَرَّمَ عَلَى الأرْضِ أَجْسَادَ الأَنْبِيَاءِ» د مج أرمت: بفتح الراء أوكسرها أي: (بليت)

# الحديث الثاني

عن أَبِي أُمَامَةَ رضي الله عنه، قال: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «أَكْثِرُوا عَلَيَّ من الصلاةِ في كُلِّ يومِ جُمُّعَةٍ، فإنَّ صلاةَ أُمِّتِي تُعْرَضُ عَلَيَّ في كُلِّ يومِ جُمُّعَةٍ، فمن كانَ أَكْثَرَهُمْ عليَّ صلاةً كانَ أَقْرَبَهُمْ مِنِّي مَنْزِلَة »أخرجه البيهقي عن أبي أمامة ، قال الحافظ في الفتح: لا بأس بسنده

## الحديث الثالث

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «أَكْثِرُوا الصَّلاَةَ عَلَيَّ يَوْمَ الجُّمُعَةِ. فَإِنَّهُ مَشْهُودٌ تَشْهَدُهُ اللَّارِئِكَةُ. وَإِنَّ أَحَداً لَنْ يُصَلِّيَ عَلَيَّ إِلاَّ عُرِضَتْ عَلَيَّ صَلاَتُهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا» قَالَ قُلْتُ: وَبَعْدَ لَنْ يُصَلِّي عَلَيَّ إِلاَّ عُرِضَتْ عَلَيَّ صَلاَتُهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا» قَالَ قُلْتُ: وَبَعْدَ لَنْ يُصَلِّي عَلَيَ إِلاَّ عُرِضَتْ عَلَيَّ صَلاَتُهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا» قَالَ قُلْتُ: وَبَعْدَ المُوْتِ؟ قَالَ: «وَبَعْدَ المُوْتِ. إِنَّ الله عَرَّمَ عَلَى الأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ اللَّوْتِ؟ قَالَ: «فَبَيْ يُرْزَقُ». مج

# الحديث الرابع

عن أبي هريرة رضي الله عنه، قالَ: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «أَكْثِرُوا الصَّلاةَ عَلِيَّ فِي اللَّيْلَةِ الزَّهْرَاءِ واليومِ أَلازْهَرِ، فِانَّ صَلاتَكُمْ تُعْرَضُ عَلَىَّ». ط ضعفه الألباني .

## الحديث الخامس

عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «أَكْثِروا عَلَيَّ الصَّلاةَ فِي يَوْم الجُمْعَةِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدُ يُصَلِّي عَلَيَّ يَوْمَ

# اجُمْعَةِ إِلَّا عُرِضَتْ عَلَيَّ صَلاتُهُ». حاكم

## الحديث السادس

عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ أَقْرَبَكُمْ مِني يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي كُل مَوْطِنٍ أَكْثُرُكُمْ عَلِيَّ صَلاَةً فِي الله لَهُ مِائَةَ اللَّمْنَا، مَنْ صَلَّى عَلِيَّ فِي يَوْمِ الجُمْعَةِ وَلَيْلَةِ الجُمْعَةِ مِائَةَ مرة قَضَى الله لَهُ مِائَةَ كَا بَدُنيَا، مَنْ صَلَّى عَلَيَّ فِي يَوْمِ الجُمْعَةِ وَلَيْلَةِ الجُمْعَةِ مِائَةَ مرة قَضَى الله لَهُ مِائَة حَاجَةٍ: سَبْعِينَ مِنْ حَوَائِجِ الآخِرَةِ، وَثَلاَثِينَ مِنْ حَوَائِجِ الدُّنيَا، ثُمَّ يُوكلُ الله بِذلِكَ مَلكاً يُدْخِلُهُ فِي قَبْرِي كَمَا تَدْخُلُ عَلَيْكُمْ الْمُدَايَا يُخْبِرُنِي بمَنْ صَلَّى الله بِذلِكَ مَلكاً يُدْخِلُهُ فِي قَبْرِي كَمَا تَدْخُلُ عَلَيْكُمْ الْمُدَايَا يُخْبِرُنِي بمَنْ صَلَّى عَلَى عَلَيْكُمْ المُدَايَا يُخْبِرُنِي بمَنْ صَلَّى عَلَيْ بِاسْمِهِ وَنَسَبِهِ إِلَى عَشرة فَاثْبِتُهُ عِنْدِي فِي صَحِيفَةٍ بَيْضَاءَ» بيهقي شعب الإيهان.

# الموطن الحادي عشر: في صلاة العيد:

١ – عن علقمة رضي الله عنه، قال: أن ابن مسعود وأبا موسى وحذيفة، رضي الله عنهم، خرج عليهم الوليد بن عقبة يوماً قبل العيد فقال لهم: إنّ هاذا العيد قد دنا فكيف التكبير فيه؟ قال عبد الله، رضي الله عنه: تَبدأُ فتكبر تكبيرةً تفتتح بها الصلاة، وتحمد ربك، وتصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم تدعو وتكبّر، وتفعل مثل ذلك، ثم تكبّر وتفعل مثل ذلك، ثم تكبّر وتفعل مثل ذلك، ثم تكبّر وتوعل مثل ذلك، ثم تكبّر وتوعل مثل ذلك، ثم تكبّر وتوعل مثل ذلك، ثم تكبّر وتركع، ثم تقوم فتقرأ وتحمد ربك، وتصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم تدعو وتكبّر، وتفعل مثل ذلك، ثم تركع، فقال فتكبّر، وتفعل مثل ذلك، ثم تركع، فقال

حذيفة وأبو موسى رضي الله عنهم: صدق أبو عبد الرحمان. إسهاعيل القاضى المالكى

الموطن الثاني عشر: عند ختم القرآن:

قال ابن القيم رحمه الله: من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، عقب ختم القرآن، وهذا لأن المحل محل دعاء، وقد نص الإمام أحمد رحمه الله تعالى على الدعاء عقب الختمة، فقال في رواية أبي الحارث: كان أنس إذا ختم القرآن جمع أهله وولده.

وعن ابن مسعود، أنه قال: من ختم القرآن فله دعوة مستجابة.

وعن مجاهد قال: تنزل الرحمة عند ختم القرآن.

قال ابن القيم رحمه الله: وإذا كان هذا من أكد مواطن الدعاء وأحقها بالإجابة، فهو من أكد مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم .

الموطن الثالث عشر: آخر القنوت:

الحديث الأول

عَنِ الْحُسَنِ بْنِ عِلِيَ رضي الله عنه، قَالَ: عَلَّمَنِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الْكَلِمَاتِ فِي الْوِتْرِ. قَالَ: "قُلِ اللهمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْت، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْت، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْت، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْت، فَإِنَّك وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْت، وَإَنَّهُ لاَ يَذِلُّ مَنْ وَالَيْت، تَبَارَكْت رَبَّنا وَتَعَالَيْت، وَصَلَّى الله عَلَى النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ» ن ت د

## الموطن الرابع عشر: في مجالس الذكر:

الحديث الأول

عن أنس رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّ لله سَيَّارَةً مِنَ المَلائِكَةِ يَطْلُبُونَ حَلَقَ الذِّكْرِ، فإذَا حفوا عليهم وأتوا بهم، ثُمَّ بَعَثُوا رَائِدَهُمْ إلى السَّمَاءِ إلى رَبِّ العِزَّةِ تَباركَ وتَعالى، فَيَقُولُونَ: رَبَّنَا أَتَيْنَا عَلى عَبَادٍ مِنْ عِبَادِكَ يُعَظِّمُونَ آلائكَ، ويَتْلُونَ كِتَابَكَ، ويُصَلُّونَ عَلى نَبِيِّكَ عَبَادٍ مِنْ عِبَادِكَ يُعَظِّمُونَ آلائكَ، ويَتْلُونَ كِتَابَكَ، ويُصَلُّونَ عَلى نَبِيِّكَ عَبَادٍ مِنْ عَبَادِكَ يُعَظِّمُونَ آلائكَ، ويَتْلُونَ كِتَابَكَ، ويُصَلُّونَ عَلى نَبِيِّكَ عُمَّدٍ صلى الله عليه وسلم، ويَسَالُونَكَ لآخِرَتِهمْ ودُنْيَاهُم، فَيَقُولُ تَبَارَكُ وتَعالى: غَشُّوهُمْ رَحْمَتِي، فَهُمُ الجُلَسَاءُ لا اعْتَنَقَهُمْ اعْتِنَاقًا، فَيَقُولُ تَبَارَكَ وتَعالى: غَشُّوهُمْ رَحْمَتِي، فَهُمُ الجُلَسَاءُ لا يَشْقى يَهِمْ جَلِيسَهُمْ» البزار.

الموطن الخامس عشر: عند الهم، والشدائد، وطلب المغفرة:

الحديث الأول

عَنْ أُبِيِّ بِنِ كَعْبِ رضي الله عنه، قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِذَا ذَهَبَ ثُلُثَا اللَّيْلِ قَامَ فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا الله اذْكُرُوا الله جَاءَتْ الرَاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ جَاءَ المَوْتُ بِمَا فِيهِ، جَاءَ المَوْتُ بِمَا فِيهِ». قَالَ أُبَيُّ: فَقُلْتُ يَا رَسُولَ الله إِنِّي أُكْثِرُ الصَّلاَةَ عَلَيْكَ فَكُمْ أَجْعَلُ لَكَ مِنْ صَلاَتِي؟ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ الله إِنِّي أُكْثِرُ الصَّلاةَ عَلَيْكَ فَكُمْ أَجْعَلُ لَكَ مِنْ صَلاَتِي؟ فَقَالَ «مَا شِئْتَ. فَإِنْ زِدْتَ فَهُو خَيْرٌ لكَ». قَالَ «مَا شِئْتَ. فَإِنْ زِدْتَ فَهُو خَيْرٌ لكَ». قال: قُلْتُ الرُّبُع؟ قَالَ «مَا شِئْتَ. فَإِنْ زِدْتَ فَهُو خَيْرٌ لكَ». قال:

قُلْتُ فَالثَّلْثَيْنِ؟ قَالَ: «مَا شِئْتَ فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ»، قُلْتُ أَجْعَلُ لَكَ فَلْتُ الْجُعَلُ لَكَ صَلاَتِي كُلِّهَا؟ قَالَ: «إِذًا تُكْفَى هَمَّكَ وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنْبُكَ» ت

الموطن السادس عشر: عند الدعاء:

١ – قال ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: للدعاء أركان، وأجنحة، وأسباب، وأوقات؛ فإن وافق أركانه قوي، وإن وافق أجنحته طار في السماء، وإن وافق أسبابه نجح وإن وافق مواقيته فاز.

فأركانه: حضور القلب، والرقة، والاستكانة، والخضوع، وتعلق القلب بالله تعالى، وقطعه من الأسباب. وأجنحته: الصدق. وأسبابه: الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ومواقيته: الأسحار

٢ - قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وله ثلاث مراتب:

إحداها: أن يصلي عليه قبل الدعاء وبعد حمد الله تعالى.

والمرتبة الثانية: أن يصلى عليه في أول الدعاء وأوسطه وآخره.

والثالثة: أن يصلي عليه في أوله وآخره، ويجعل حاجته متوسطة بينهما.

فأما المرتبة الأولى: فالدليل عليها حديث فضالة بن عبيد، رضي الله عنه.

الحديث الأول

عن فَضَالَةَ بنَ عُبَيْدٍ، رضي الله عنه، أن النبي الله سَمِعَ رَجُلاً يَدْعُو في صَلاَتِهِ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النبيِّ عَلَيْ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: «عَجِلَ صَلاَتِهِ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النبيِّ عَلَيْ ، فقالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «عَجِلَ

هذا» ثُمَّ دَعَاهُ، فقالَ لَهُ ولِغَيْرِهِ: ﴿إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأُ بِتَحْمِيدِ اللهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ، ثُمَّ ليُصَلِّ عَلَى النبيِّ ﷺ ثُمَّ ليَدْعُ بَعْدُ بها شَاءَ» الحديث الثاني

عن عبدِ الله بن مسعود، رضي الله عنه قال: «كُنْتُ أُصَلِّي والنبيُّ صلى الله عليه وسلم وأبُو بكرٍ وعُمَرُ معه، فلما جَلَسْتُ بَدَأْتُ بالثناءِ على الله ثم الصَّلاةِ على النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ثم دَعوْتُ لنَفْسِي، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم، ثم دَعوْتُ لنَفْسِي، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: سَلْ تُعْطَهُ. سَلْ تُعْطَهُ» ت

عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه، قَالَ: إِذَا أراد أحدكم أن يسأل، فليبدأ بالمدحة والثناء على الله بِمَا هُوَ أهله، ثُمَّ ليصل على النَّبِي صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ ليسأل بعد، فإنه أجدر أن ينجح. ط

عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: «كُل دعاء محجوب حَتَّى يصليّ عَلى محمد صلى الله عليه وسلم وآل محمد» ط

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخُطَّابِ رضي الله عنه، قَالَ: «إِنَّ الدُّعَاءَ مَوْقُوفٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ لاَ يَصْعَدُ مِنْهُ شَيْءٌ حَتَّى تُصَلِّي عَلَى نَبِيِّكَ ﷺ ». ت

وأما المرتبة الثانية: أن يصلى عليه في أول الدعاء وأوسطه وآخره.

الحديث الأول

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تَجْعَلُونِي كَقَدَح الرَّاكِبِ، - فذكر الحديث - وقال:

«فَاذْكُرُونِي فِي أَوَّلِ الدُّعَاءِ وفِي وَسَطِهِ وفِي آخِرِ الدُّعَاءِ» البزار وأما المرتبة الثالثة: أن يصلي عليه في أوله وآخره، ويجعل حاجته متوسطة بينها.

#### الحديث الأول

عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ اسْتَفْتَحَ أَوَّلَ نَهَارِهِ بِخَيْرٍ وَخَتَمَهُ بِخَيْرٍ، فَإِن الله عزّ وجلَّ يقول لِللاَئِكَتِهِ: لا تَكْتُبُوا عَلَيْهِ مَا بَيْنَ ذَلِكَ مِنَ الذُّنُوبِ» ط

قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم للدعاء مثل الفاتحة من الصلاة.

وهذه المواطن التي تقدمت كلها شرعت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها ، أما الدعاء فمفتاح الدعاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن مفتاح الصلاة الطهور، فصلى الله عليه وعلى آله وسلم تسلياً.

وقال أحمد بن أبي الحواري: سمعت أبا سليهان الداراني يقول: من أراد أن يسأل الله حاجته فليبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وليسأل حاجته، وليختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مقبولة، والله أكرم أن يرد ما بينها.

الموطن السابع عشر: عند الخروج إلى السوق، أو إلى دعوة أو نحوها:

١ – عن أبي وائل قال: ما رأيت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، جلس في مأذبة ولا خِتان – وفي لفظ: ولا جنازة – ولا غير ذلك، فيقومُ حتى كَمَد الله ويثنيَ عليه ويصليَ على النبي صلى الله عليه وسلم، ويدعوَ بدعوات، وإن كان يخرج إلى السوق فيأتي أغفلَها مكاناً، فيجلسُ ويحمدُ الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو بدعوات . أخرجه ابن أبي حاتم، وابن أبي شيبة

الموطن الثامن عشر: في عشية عرفة:

الحديث الأول

عن جابر رضي الله عنه، قال: قَالَ النّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَقِفُ عَشِيّةَ عَرَفَةَ بِالمُوْقِفِ فَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ بوجهه، ثُمَّ يَقُولُ: لا اله مُسْلِمٍ يَقِفُ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ بِالمُوْقِفِ فَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ بوجهه، ثُمَّ يَقُولُ: لا الله وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الْحُمْدُ وَهُو عَلَى كُل شَيْءٍ قَدِيرٌ، مِائَةَ مَرَّة، ثُمَّ يَقُولُ: اللهمَّ صَل عَلَى مِائَةَ مَرَّة، ثُمَّ يَقُولُ: اللهمَّ صَل عَلَى عَمَّدٍ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ عَلَيْنَ مَعَهُمْ، مِائَةَ مَرَّة، إلاَّ قَالَ الله تبارك تَعَلَى: يَا مَلاَئِكَتِي مَا جَزَاءُ عَبْدِي هاذا: سَبَّحنِي وَهَلَّلَنِي وَكَبَّرَنِي وَعَظَّمَنِي وَعَرَّفَنِي وَأَثْنَى عَلَيَّ، وَصَلَّى عَلَى بَيي، اشْهَدُوا أَنِي قَدْ غَفْرَتْ لَهُ وَشَفَّعُتُهُ فِي نَفْسِهِ، لَوْ سألني عَرَاهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله الله عنه الله عشر: عند استلام الحجر الأسود:

١ - عن عليًّ رضي الله عنه،:أنه كان إذا استلم الحجر قال: «اللَّهمَّ إيهاناً بكَ رضي الله عليه وسلم» ط
 ٢ - عن نافع قال: كان ابنُ عمرَ رضي الله عنها، إذا استلم الحجر قال: «اللهمَّ إيهاناً بك، وتصديقاً بكتابك وسُنَّةِ نبيِّكَ. ثم يصلي على النبيِّ صلى الله عليه وسلم» ط

## الموطن العشرون: على الصفا والمروة:

١ – عن وَهْبِ بنِ الأَجْدَعِ قال: سمعت عُمَرَ بنَ الخطابِ رضي الله عنه يخطُبُ الناسَ بِمَكَّة يقول: إذَا قَدِمَ الرجلُ مِنْكُمْ حاجًّا، فَلْيَطُفْ بالبيتِ سبعاً، وَلْيُصَلِّ عندَ المقامِ ركعتينِ، ثم يستلم الحجر الأسود، ثم يبْدَأْ بالصَّفَا، فَيَقوم عليها، ويسْتَقْبِلُ البيتَ فَيُكَبِّرُ سَبْعَ تَكْبِيْرَاتٍ بينَ كُلِّ بالصَّفَا، فَيَقوم عليها، ويسْتَقْبِلُ البيتَ فَيُكَبِّرُ سَبْعَ تَكْبِيْرَاتٍ بينَ كُلِّ تكبيرتين حَمْدُ الله عز وجل وثنَاءٌ عليه، وصَلاةٌ على النبيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلاةٌ مِ مسأَلةٌ لِنَفْسِهِ، وعلى المَرْوَةِ مثلَ ذَلِكَ. البيهقي

الموطن الحادي والعشرون: الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في كل مكان:

## الحديث الأول

عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنهُ، قال: قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لاَ تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُوراً، وَلا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيداً، وَصَلُّوا عَلَيَّ فإِنَّ صَلاَتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ » حم د

الحديث الثاني

عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنهُ، أَن رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّم قال: «مَا مِنْ أَحدٍ يُسَلِّمُ عَلِيَّ إِلاَّ رَدَّ اللهَّ عَلَيَّ رُوحِي حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السلامَ» حم د الحديث الثالث

عَنْ عَبْدِ الله بن مسعود رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ: رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّم: «إِنَّ لله مَلاَئِكَةً سَيَّاحِينَ فِي الأَرْضِ يُبَلِّغُونِي مِنْ أُمَّتِي السَّلاَمَ» ن حم

## فضائل الصلاة على رسول الله ﷺ

\_ من فضائلها أنها صلاة بصلوات:

الحديث الأول

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضيَ الله عنهُ،: أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ صَلَّى عَلَيْ وَاحِدَةً، صَلَّى الله عَلَيْهِ عَشْراً» م

الحديث الثاني

عن أبي موسى، رضيَ الله عنهُ، عن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاةً صَلَّى الله عَلَيْهِ بَهَا عَشْراً» ط

الحديث الثالث

عن عمرَ بنِ الخَطَّابِ رضيَ الله عنه ، قالَ: خَرَجَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يَجِدْ أَحَدًا يَتَبِعُه ، فَفَزِعَ عمرُ بن الخطّاب فَاتَاه بِمَطْهَرَةٍ مِنْ جِلْدٍ ، فَوَجَدَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم سَاجِدًا فِي مشربته ، فَتَنَحَّى عَنْهُ مِنْ خَلْفِه ، حتَّى رَفَعَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم رَأْسَهُ فقالَ: «أَحْسَنْتَ يا عمرُ خِلْفِه ، حتَّى رَفَعَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم رَأْسَهُ فقالَ: «أَحْسَنْتَ يا عمرُ حِينَ وَجَدْتَنِي سَاجِدًا فَتَنَحَّيْتَ عَنِي ، إِنَّ جِبْرِيلَ عليهِ السَّلامُ أَتَانِي فقالَ: مَنْ صَلَى عليه عليه وسلم مَنْ صَلَى عليه ورفعه بِا عَشْرَ مَنْ صَلَى عليه عَشْرًا ، ورَفعه بِا عَشْرَ مَنْ صَلَى عليه عَشْرًا ، ورَفعه بِا عَشْرَ مَنْ صَلَى عليه ط

\_ من فضائلها أنها سبب لصلاة الله على المصلي وصلاة ملائكته عليه: الحديث الأول عن عبد الله بن عمرو رَضِيَ الله عَنهُما، قال: «مَنْ صَلَّى عَلى رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَمَلائِكَتُهُ سَبْعِينَ صَلاةً، فلْيُقلَّ عَلَيْهِ وَمَلائِكَتُهُ سَبْعِينَ صَلاةً، فلْيُقلَّ عَبْدٌ من ذلك أَوْ ليُكْثِرْ» حم

### الحديث الثاني

عَنْ عَبْدَ الله بْنَ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصَلِّى عَلَيَّ إِلاَّ صَلَّتْ عَلَيْهِ اللَّائِكَةُ مَا صَلَّى عَلَيَّ فَلْيُقِلَّ الْعَبْدُ مِنْ ذَلِكَ أَوْ لِيُكْثِرْ » مج الْعَبْدُ مِنْ ذَلِكَ أَوْ لِيُكْثِرْ » مج

\_ من فضائلها صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم على المصلي:

الحديث الأول

عن أنس بن مالك رَضِيَ الله عَنهُ، قال: قال رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَلَّى عَليَّ صَلاةً صَلَّيْتُ عَلَيْهِ عَشْراً» ط.

\_ من فضائلها تكفير الخطايا:

الحديث الأول

عن أَنَس بْن مَالِكِ، رضيَ الله عنهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاةً واحِدَةً صَلَّى الله عَلَيْهِ عَشْرَ صَلَوَاتٍ، وَحَطَّ عَنْهُ عَشْرَ ضَلَوَاتٍ، وَحَطَّ عَنْهُ عَشْرَ خَطِيئاتٍ» حم

\_ من فضائلها كفارة الذنوب وتزكية الأعمال ورفع الدرجات:

الحديث الأول

عن أبي بردة بن نيار رضي الله عنه، قال: قال رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ مِلَّ عَلْيَةِ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ مِهَا عَشْرَ مَرَّاتٍ، وحَطَّ عَنْهُ عَشْرَ سَيِّئَاتٍ، ورَفَعَ لَهُ عَشْرَ دَرَجَاتٍ» البزار

### الحديث الثاني

وعن أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه، قال: دخلت على رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأسارير وجهه تَبُرُق، فقلت: يا رسول الله ما رأيتك أطيب نفسًا، ولا أظهر بشرًا من يومك هاذا قال: «ومَا لِي لا تَطِيبُ نَفْسِي ويَظْهَرَ بِشْرِي، وإِنَّمَا فَارَقَنِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ السَّاعَةَ، فقالَ: يا مُحَمَّدُ، مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ مِنْ أُمَّتِكَ صَلاةً كَتَبَ الله لَهُ بِهَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ، وحَى عَنْهُ عَشْرَ سَيِّنَاتٍ، ورَفَعَهُ بِهَا عَشْرَ دَرَجَاتٍ، وقَالَ لَهُ المَلكُ مِثْلَ مَا قَالَ لَكَ، عَشْرَ سَيِّنَاتٍ، ورَفَعَهُ بِهَا عَشْرَ دَرَجَاتٍ، وقَالَ لَهُ المَلكُ مِثْلَ مَا قَالَ لَكَ، قُلْتُ: يا جِبْرِيلُ، ومَا ذَاكَ المَلكُ؟ قالَ: إِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ وكَلَ بِكَ مَلكاً مِنْ لَدُنْ خَلْقِكَ إِلاَ قَالَ: وَأَنْتَ لَدُنْ خَلْقِكَ إِلاَ قَالَ: وَأَنْتَ لَلْكُ عَلَيْكَ أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِكَ إِلاَّ قَالَ: وَأَنْتَ صَلَّى عَلَيْكَ، الله عَلَيْكَ أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِكَ إِلاَّ قَالَ: وَأَنْتَ مَلَى الله عَلَيْكَ الله عَلَيْكَ الله عَلَيْكَ أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِكَ إِلاَّ قَالَ: وَأَنْتَ مَلَى الله عَلَيْكَ الله عَ

وفي رواية: «ورد الله عَزَ وَجَلَّ عَلَيْهِ مثل قوله، وعرضت عليك يَوْمَ القِيَامَةِ» ط.

#### الحديث الثالث

عن أَنَس بْن مَالِكٍ، رضيَ الله عنهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاَةً وَاحِدَةً صَلَّى الله عَلَيْهِ عَشْرَ صَلَوَاتٍ وَحُطَّتْ

عَنْهُ عَشْرُ خَطِيئَاتٍ وَرُفِعَتْ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ». ن

## الحديث الرابع

عَنْ أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيِّ رضيَ الله عنه، قَالَ: أَصْبَحَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا طَيِّبَ النَّفْسِ يُرَى فِي وَجْهِهِ الْبِشْرُ، قَالُوا: يَا رَسُولَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا طَيِّبَ النَّفْسِ يُرَى فِي وَجْهِكَ الْبِشْرُ، قَالَ: «أَجَلْ أَتَانِي آتِ أَصْبَحْتَ الْيَوْمَ طَيِّبَ النَّفْسِ يُرَى فِي وَجْهِكَ الْبِشْرُ، قَالَ: «أَجَلْ أَتَانِي آتِ مِنْ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ: مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ مِنْ أُمَّتِكَ صَلاةً كَتَبَ الله لَهُ بها عَشْرَ حَسَنَاتٍ وَكَا عَنْهُ عَشْرَ سَيِّئَاتٍ وَرَفَعَ لَهُ عَشْرَ دَرَجَاتٍ وَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلُهَا» حم

\_ من فضائلها كفاية الهموم ومغفرة الذنوب:

### الحديث الأول

عَنْ أُبِيِّ بِنِ كَعْبِ رضي الله عنه، قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِذَا ذَهَبَ ثُلُثَا اللَّيْلِ قَامَ فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا الله اذْكُرُوا الله جَاءَتْ إِذَا ذَهَبَ ثُلُثَا اللَّيْلِ قَامَ فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا الله اذْكُرُوا الله جَاءَ المَوْتُ بِمَا فِيهِ». قَالَ أُبِيُّ: الرَاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ جَاءَ المَوْتُ بِمَا فِيهِ، جَاءَ المَوْتُ بِمَا فِيهِ». قَالَ أُبِيُّ: فَقُلْتُ يَا رَسُولَ الله إِنِّي أُكْثِرُ الصَّلاَةَ عَلَيْكَ فَكَمْ أَجْعَلُ لَكَ مِنْ صَلاَتِي؟ فَقَالَ «مَا شِئْتَ. فَإِنْ زِدْتَ فَهُو خَيْرٌ الْفَي فَلَيْ فَكَمْ أَجْعَلُ لَكَ مِنْ صَلاَتِي؟ فَقَالَ «مَا شِئْتَ. فَإِنْ زِدْتَ فَهُو خَيْرٌ لَكَ». قال: فَقُلْ شَعْتَ، فَإِنْ زِدْتَ فَهُو خَيْرٌ لَكَ». قال: قُلْتُ أَبْعُكُ اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهَ اللهُ اللهَ عَلَى اللهُ اللهَ عَلَى اللهُ اللهُولُ اللهُ ا

\_ من فضائلها أنها سبب لنيل شفاعته صلى الله عليه وسلم:

الحديث الأول

عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضيَ الله عنهُا، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ﴿إِذَا سَمِعْتُمُ اللَّوَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ، ثُمَّ صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ، ثُمَّ سَلُوا الله لِي عَلَيَّ، فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاَةً صَلَّى الله عَلَيْهِ بِهَا عَشْراً، ثُمَّ سَلُوا الله لِي الْوَسِيلَةَ، فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى الْجُنَّةِ لاَ تَنْبَغِي إلاَّ لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ الله، وَأَرْجُو أَنْ الْوَسِيلَةَ مَنْ شَأَلَ لِي الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ له الشَّفَاعَةُ».

الحديث الثاني

عن أبي الدرداء رضيَ الله عنهُ، قال: قال رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«مَنْ صَلَّى عَلِيَّ حِينَ يُصْبِحُ عَشْرًا، وحِينَ يُمْسِي عَشْرًا أَدْرَكَتْهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ

القِيَامَةِ» ط

الحديث الثالث

عن رُويفع بن ثابت رضيَ الله عنهُ، قال: قال رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَلَّى عَلى مُحَمَّدٍ وقَالَ: اللهمَّ أَنْزِلْهُ المَقْعَدَ المُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ القِيَامَةِ وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِى» طبزار

- من فضائلها أنها سبب لعرض اسم المصلي على رسول الله ﷺ: الحديث الأول

عن عَيَّار بن ياسر رضيَ الله عنهُ، قَالَ: قال رَسُولُ الله ﷺ: «إِنَّ الله وَكَّلَ

بِقَبْرِي مَلَكًا أَعْطَاهُ أَسْمَاعَ الْحَلاَئِقِ، فَلا يُصَلِّي عَلِيَّ أَحَدٌ إلى يَوْمِ القِيَامَةِ، إِلاَّ أبلغني باسْمِهِ وَاسْمِ أَبِيهِ هذا فُلانُ بنُ فُلانٍ قَدْ صَلَّى عَلَيْكَ» بزار

الحديث الثاني

عن أبي هريرة رضي الله عنهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَكْثِرُوا الصَّلاةَ عَلِيَّ فِي اللَّيْلَةِ الزَّهْرَاءِ واليومِ الأزهر، فإنَّ صَلاتَكُمْ تُعْرَضُ عَلَىَّ». ط

الحديث الثالث

عن الحسن بن علي، رضيَ الله عنهُما، أن رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: «حَيْثُمَا كُنْتُمْ فَصَلُّوا عَلَيَّ فإنَّ صَلاَتَكُمْ تَبْلُغَنِي» ط

الحديث الرابع

عن أبي هريرة رضيَ الله عنهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلاَّ رَدَّ الله عَلَيَّ رُوحِي حَتّى أَرُدَّ عَلَيْهِ» ط

الحديث الخامس

عن أنسِ بن مالك رضيَ الله عنهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَلَّى عَلَيْ صلاة واحدة، بَلَغَتْنِي صَلاتُهُ، وصَلَّيْتُ عَلَيْهِ، وكُتِبَ لَهُ سِوى ذَلِكَ عَشْرُ حَسَنَاتٍ» ط

الحديث السادس

عن عبد الله بن مسعودٍ رضيَ الله عنهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه

وسلم: «إن لله عَزَّ وَجَلَّ ملائكةً سَيَّاحِين في الأرض يُبَلِّغونِي من أُمَّتي السلام» حم

\_ من فضائلها أنها دليل إلى الجنة:

الحديث الأول

عن حسين بن علي رضيَ الله عنهُما، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَخَطِىءَ الصَّلاةَ عَلِيَّ خَطِىءَ طَرِيقَ الجَنَّةِ» ط وَسَلَّمَ: «مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَخَطِىءَ الصَّلاةَ عَلِيَّ خَطِىءَ طَرِيقَ الجَنَّةِ» ط الحديث الثاني

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضيَ الله عنهُما، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ نَسِيَ الصَّلاَةَ عَلَيَّ خَطِيءَ طَرِيقَ الجُنَّةِ» مج

\_ من فضائلها أنها سبب في إجابة الدعاء:

الحديث الأول

عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: «كُل دعاء محجوب حَتَّى يصليّ عنه على عمد صلى الله عليه وسلم وآل محمد» ط

الحديث الثاني

عن فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ رضيَ الله عنهُ، قال: سَمِعَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً يَدْعُو فِي صَلاَتِهِ: لَمْ يُمَجِّدِ اللهَّ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَجِلْتَ أَيُّمَا اللَّصَلِّى» عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَجِلْتَ أَيُّمَا اللَّصَلِّى» عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَسَمِعَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَسَمِعَ رَسُولُ الله صَلَّى الله

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً يُصَلِّي فَمَجَّدَ اللهُ وَحَمِدَهُ، وَصَلَّى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ادْعُ تُجَبْ وَسَلْ تُعْطَ» وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إذْ عُتُجَبْ وَسَلْ تُعْطَ» عَنْ عُمَرَ بْنِ الخُطَّابِ رضي الله عنه، قَالَ: «إنَّ الدُّعَاءَ مَوْقُوفٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ لاَ يَصْعَدُ مِنْهُ شَيْءٌ حَتَّى تُصَلِّى عَلَى نَبِيِّكَ صلى الله عليه وسلم».

\_ من فضائلها انتفاء الوصف بالبخل والجفاء:

الحديث الأول

عَن عَلِيٍّ بِنِ أَبِي طَالِبٍ رضيَ الله عنهُ، قالَ: قالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «البَخِيلُ الَّذِي مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَىًّ» ت

الحديث الثاني

عن أبي ذر رضي الله عنه، أن رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «إن أبخل الناس مَنْ ذُكِرتُ عنده فلم يُصلِّ عليَّ صلى الله عليه وسلم» رواه إسماعيل بن إسحاق القاضي

الحديث الثالث

عن قتادة رحمه الله، قال: قالَ: قالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مِنَ الجُفاء أَنْ أُذكر عند الرجل فلا يُصلِّي عليَّ صلى الله عليه وسلم»

\_ من فضائلها أنها تقوم مقام الصدقة للمعسر:

الحديث الأول

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، عن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أنه قال: «أَيَّهَا رَجُلٍ كَسَبَ مالاً مِنْ حلالٍ فَأَطْعَمَ نَفْسَهُ وَكَسَاهَا فَمَنْ دُونَهُ مِنْ خَلْقِ الله لَهُ زَكَاةٌ، أَيَّهَا رَجُلٍ مُسْلِمٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ صَدَقَةٌ فَلْيَقُلْ فِي دُعائِهِ: مِنْ خَلْقِ الله لَهُ زَكَاةٌ، أَيَّهَا رَجُلٍ مُسْلِمٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ صَدَقَةٌ فَلْيَقُلْ فِي دُعائِهِ: اللهمَّ صَلِّ على اللهمَّ صَلِّ على اللهمَّ صَلِّ على اللهمَّ عَبْدِكَ وَرَسولِكَ وَصَلِّ على اللهمَّ عَلَيْ وَاللهُ مِنْ يَسْمَعُ خَيْراً وَالله مَنْ يَسْمَعُ خَيْراً وَالله مَنْ يَسْمَعُ خَيْراً وَالله مَنْ يَكُونَ مُنْتَهَاهُ الجُنَّة » حاكم

\_ من فضائلها أن فاعلها أولى الناس به صلى الله عليه وسلم:

الحديث الأول

عن عَبْدِ الله بنِ مسعودٍ، رضيَ الله عنهُ، أن رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَوْلَى النَّاسِ بِي يومَ القِيامةِ أكثرُهُمْ عليَّ صلاةً» ت

\_ من فضائلها أنها زكاة للمصلى وطهارة له:

الحديث الأول

وعن أَبِي هريرة رضيَ الله عنهُ، َ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَكْثِرُوا الصَّلاةَ عَلِيَّ فَإِنَّهَا زَكَاةٌ لَكُمْ» رواه أبو يعلى

الحديث الثاني

عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «صلوا عليّ فإنها زكاة لكم، واسألوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في أعلى الجنة لا ينالها إلا رجل، وأرجو أن أكون أنا هو» حم

\_ من فضائلها أنها سبب لتثبت القدم على الصراط، والجواز عليه:

#### الحديث الأول

عن عبد الرحمان بن سمرة ، في حديثه الطويل عن رؤيا رسول الله صلى الله على عن عبد الرحمان بن سمرة ، في حديثه الطويل عن رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « .. وَرَأَيْتُ رَجُلاً مِنْ أُمَّتِي يَزْحَفُ عَلَى الصِّرَاط مَرَّةً وَيَجْثُو مَرَّةً، وَيَتَعَلَّقُ مَرَّةً، فَجَاءَتُهُ صَلاَتُهُ عَلَى الصِّرَاطِ حَتَّى جَاوَزَ » ط

\_ من فضائلها أنها سبب لقضاء الحوائج:

### الحديث الأول

عن جابر رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من صلى علي في يوم مئة مرة، قضى الله له مئة حاجة، سبعين منها لآخرته وثلاثين منها لدنياه» ابن منده

## الحديث الثاني

عن أنس بن مالك رضي الله عنهُ، قالَ: قالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ أَقْرَبَكُمْ مِني يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي كُل مَوْطِنٍ أَكْثُرُكُمْ عَلَيَّ صَلاَةً فِي اللهُ نَيْا، مَنْ صَلَّى عَلَيَّ فِي يَوْمِ الجُّمُعَةِ وَلَيْلَةِ الجُمُعَةِ مِائَةَ مرة قَضَى الله لَهُ مِائَةَ اللهُ نِيَا، مَنْ صَلَّى عَلَيَّ فِي يَوْمِ الجُمُعَةِ وَلَيْلَةِ الجُمُعَةِ مِائَةَ مرة قَضَى الله لَهُ مِائَةَ عَاجَةٍ: سَبْعِينَ مِنْ حَوَائِجِ الآخِرَةِ، وَثَلاَثِينَ مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْيَا، ثُمَّ يُوكلُ الله بِذلِكَ مَلَكاً يُدْخِلُهُ فِي قَبْرِي كَمَا تَدْخُلُ عَلَيْكُمْ الْهُدَايَا يُخْبِرُنِي بِمَنْ صَلَّى عَلَيْ فِي اللهُ بِذلِكَ مَلَكا يُدْخِلُهُ فِي قَبْرِي كَمَا تَدْخُلُ عَلَيْكُمْ الْهُدَايَا يُخْبِرُنِي بِمَنْ صَلَّى عَلَيْ بِاسْمِهِ وَنَسَبِهِ إِلَى عَشرة فَاثْبِتُهُ عِنْدِي فِي صَحِيفَةٍ بَيْضَاءَ»

\_ من فضائلها أنها تمحق الخطايا، وتعدل عتق الرقاب:

عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: «الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أمحقُ للخطايا من الماء للنار، والسلامُ على النبي صلى الله عليه وسلم أفضلُ من عِتق الرقاب، وحبُّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضلُ من مُهَج الأنفس – أو قال: من ضرب السيف في سبيل الله –» من فضائلها أنها طُهرة من لغو المجلس:

### الحديث الأول

عن أبي أمامة رضيَ الله عنهُ، قالَ: قالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ قَوْمٍ جَلَسُوا مَجْلِساً ثُمَّ قَامُوا مِنْهُ لَمْ يَذْكُرُوا الله، ولَمْ يُصَلُّوا عَلى النَّبِيِّ صِلى الله عليه وسلم، إلاَّ كَانَ ذَلِكَ المَجْلِسُ عَلَيْهِمْ تِرَةً»

## الحديث الثاني

عَن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: «مَا جَلَسَ قَوْمٌ بَجُلِسًا لَمْ يَذْكُرُوا الله فِيهِ وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَى نَبِيِّهِمْ إِلاَّ كَانَ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَى نَبِيِّهِمْ إِلاَّ كَانَ عَلَيْهِمْ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ»

\_ من فضائلها النجاة بها من أهوال يوم القيامة:

## الحديث الأول

عن أَنَسٍ رضيَ الله عنهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ : «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ أَنْجَاكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ أَهْوَالِهَا وَمَوَاطِنِهَا أَكْثَرُكُمْ عَلَيَّ صَلاَةً فِي دَارِ الدُّنْيَا، إِنَّهُ قَدْ كَانَ فِي الله وَمَلاَئِكَتِهِ كِفَايَةٌ، إِذْ يَقُولُ: (إِنَّ اللهُ وَمَلاَئِكَتِهِ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي)

الآيَةَ، فَأَمَرَ بِذلِكَ الْمُؤْمِنِينَ لِيُثِيبَهُمْ عَلَيْهِ»

الحديث الثاني

وتقدم حديث عبد الرحمان بن سمرة رضي الله عنه، في حديثه الطويل عن رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: « .. وَرَأَيْتُ رَجُلاً مِنْ أُمَّتِي يَزْحَفُ عَلَى الصِّرَاط مَرَّةً وَيَجْثُو مَرَّةً، وَيَتَعَلَّقُ مَرَّةً، فَجَاءَتُهُ صَلاَتُهُ عَلَيَ قَاخَدَتْ بِيَدِهِ فَاقَامَتُهُ عَلَى الصِّرَاطِ حَتَّى جَاوَزَ .. »

# الْفَوَائِد والثمرات الحُاصِلَة بالصَّلَاةِ عَلَيْهِ

الأولى امْتِثَال أَمر الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى

الثَّانِيَة مُوَافَقَته سُبْحَانَهُ فِي الصَّلَاة عَلَيْهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَإِن اخْتلفت الصَّلَاتَان فصلاتنا عَلَيْهِ دُعَاء وسؤال وَصَلَاة الله تَعَالَى عَلَيْهِ ثَنَاء وتشريف كَمَا تقدم

الثَّالِثَة مُوَافقَة مَلَائكَته فِيهَا

الرَّابِعَة خُصُول عشر صلوَات من الله على المُصلِّي مرّة

الخُامِسَة أَنه يرفع عشر دَرَجَات

السَّادِسَة أَنه يكْتب لَهُ عشر حَسَنَات

السَّابِعَة أَنه يمحى عَنهُ عشر سيئات

الثَّامِنَة أَنه يُرْجَى إِجَابَة دُعَائِهِ إِذا قدمهَا أَمَامه فَهِيَ تصاعد الدُّعَاء إِلَى عِنْد رب الْعَالمين

التَّاسِعَة أَنَّهَا سَبَب لشفاعته صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِذا قرنها بسؤال الْوَسِيلَة

لَهُ أُو أفردها كَمَا تقدم حَدِيث رويفع بذلك

الْعَاشِرَة أَنَّهَا سَبَبِ لغفران الذُّنُوبِ

الحُادِيَة عشرَة أنَّهَا سَبَب لكفاية الله العَبْد مَا أهمه

الثَّانِيَة عشرَة أَنَّهَا سَبَب لقرب العَبْد مِنْهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَوْم الْقِيَامَة الثَّالِثَة عشرَة أَنَّهَا تقوم مقام الصَّدَقَة لذِي الْعسرَة

الرَّابِعَة عشرَة أنَّهَا سَبَب لقَضَاء الحُوائِج

الْخَامِسَة عشرَة أَنَّهَا سَبَب لصَلَاة الله على الْمُصَلِّي وَصَلَاة مَلَائكَته عَلَيْهِ

السَّادِسَة عشرَة أنَّهَا زَكَاة للْمُصَلِّي وطهارة لَهُ

السَّابِعَة عشرَة أنَّهَا سَبَب لتبشير العَبْد بِالْجِنَّةِ قبل مَوته

الثَّامِنَة عشرَة أَنَّهَا سَبَب للنجاة من أهوال يَوْم الْقِيَامَة

التَّاسِعَة عشرَة أَنَّهَا سَبَب لرد النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الصَّلَاة وَالسَّلَام على الله عَلَيْهِ على المُصَلِّى وَالمُسلم عَلَيْهِ

الْعشْرُونَ أَنَّهَا سَبَب لتذكر العَبْد مَا نَسيه

الحُادِيَة وَالْعشْرُونَ أَنَّهَا سَبَب لطيب الْمُجْلس وَأَن لَا يعود حسرة على أَهله يَوْم الْقِيَامَة

الثَّانِيَة وَالْعشْرُونَ أَنَّهَا سَبَب لنفي الْفقر

الثَّالِثَة وَالْعشْرُونَ أَنَّهَا تَنْفِي عَن العَبْد اسْم الْبُخْل إِذا صلى عَلَيْهِ عِنْد ذكره صلى الله عَلَيْهِ عِنْد ذكره صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

الرَّابِعَة وَالْعشْرُونَ أَنَّهَا ترمي صَاحبها على طَرِيق الْجنَّة وتخطئ بتاركها عَن طريقها

الخُامِسَة وَالْعشْرُونَ أَنَّهَا تنجي من نَتن الْمُجْلس الَّذِي لَا يذكر فِيهِ الله وَرَسُوله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَرَسُوله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم السَّادِسَة وَالْعشْرُونَ أَنَّهَا سَبَب لتَهام الْكَلَام الَّذِي ابتدئ بِحَمْد الله

وَالصَّلَاة على رَسُوله

السَّابِعَة وَالْعشْرُونَ أَنَّهَا سَبَب لوفور نور العَبْد على الصِّرَاطِ الثَّامِنَة وَالْعشْرُونَ أَنه يخرِج بهَا العَبْد عَن الجُفَاء

التَّاسِعَة وَالْعشْرُونَ أَنَّهَا سَبَب لإبقاء الله سُبْحَانَهُ الثَّنَاء الْحُسن للْمُصَلِّي عَلَى عَلَيْهِ بَين أهل السَّمَاء وَالْأَرْض لِأَن اللَّصَلِّي طَالب من الله أَن يثني على رَسُوله ويكرمه ويشرفه وَالجُزَاء من جنس الْعَمَل فَلَا بُد أَن يحصل للْمُصَلِّي نوع من ذَلِك

الثَّلَاثُونَ أَنَّهَا سَبَب الْبركة فِي ذَات الْمُصَلِّي وَعَمله وعمره وَأَسْبَاب مَصَالِحه لِلثَّلاثُونَ أَنَّهَا سَبَب الْبركة فِي ذَات الْمُصَلِّي وَعَلى الله وَهَذَا الدُّعَاء مستجاب وَالجُزَاء مِن جنسه

الحُادِيَة وَالثَّلَاثُونَ أَنَّهَا سَبَب لنيل رَحْمَة الله لَهُ لِأَن الرَّحْمَة إِمَّا بِمَعْنى الصَّلَاة كَمَا قَالَه طَائِفَة وَإِمَّا من لوازمها وموجباتها على القَوْل الصَّحِيح فَلَا بُد للْمُصَلِّى عَلَيْهِ من رَحْمَة تناله

الثَّانِيَة وَالثَّلَاثُونَ أَنَّهَا سَبَب لدوام محبته للرسول صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وزيادتها وتضاعفها وَذَلِكَ عقد من عُقُود الْإِيهَان الَّذِي لَا يتم إِلَّا بِهِ لِأَن العَبْد كلما أكثر من ذكر المحبوب واستحضاره في قلبه واستحضار محاسنه ومعانيه الجالبة لحبه تضاعف حبه وتزايد شوقه إلَيْهِ وَاسْتولى على بَحِيع قلبه وَإِذَا أعرض عَن ذكره وإحضار محاسنه بِقَلْبِه نقص حبه من

قلبه وَلَا شَيْء أقر لعين المُحب من رُؤْية محبوبه وَلَا أقر لِقَلْبِهِ من ذكره وإحضار محاسنه فَإِذا قوي هَذَا فِي قلبه جرى لِسَانه بمدحه وَالثنَاء عَلَيْهِ وَذكر محاسنه وَتَكون زِيَادَة ذَلِك ونقصانه بِحَسب زِيَادَة الحُبّ ونقصانه فِي قلبه والحس شَاهد بذلك

الْفَائِدَة الثَّالِثَة وَالثَّلَاثُونَ أَن الصَّلَاة عَلَيْهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم سَبَب لمحبته للْعَبد فَإِنَّهَا إِذَا كَانَت سَببا لزِيَادَة محبَّة المصلى عَلَيْهِ لَهُ فَكَذَلِك هِيَ سَبَب للْعَبد فَإِنَّهَا إِذَا كَانَت سَببا لزِيَادَة محبَّة المصلى عَلَيْهِ لَهُ فَكَذَلِك هِيَ سَبَب لمحبته هُوَ للْمُصَلِّي عَلَيْهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

الرَّابِعَة وَالثَّلاثُونَ أَنَّهَا سَبَب لهداية العَبْد وحياة قلبه فَإِنَّهُ كلما أكثر الصَّلاة عَلَيْهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَذكره واستولت مجبته على قلبه حَتَّى لَا يبْقى فِي قلبه مُعَارضَة لشَيْء من أوامره وَلَا شكّ فِي شَيْء مِمَّا جَاءَ بِهِ بل يصير مَا جَاءَ بِهِ مَكْتُوبًا مسطوراً فِي قلبه لَا يزال يَقْرَؤُهُ على تعاقب أَحْوَاله ويقتبس الهدى والفلاح وأنواع الْعُلُوم مِنْهُ وَكلما ازْدَادَ فِي ذَلِك بَصِيرَة وَقُوَّة وَمَعْرفَة ازدادت صلاته عَلَيْهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

الخُامِسَة وَالثَّلَاثُونَ أَنَّهَا سَبَب لعرض اسْم الْمُصَلِّي عَلَيْهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَذكره عِنْده كَمَا تقدم قَوْله إِن صَلَاتكُمْ معروضة عَلِيّ ، وَقُوله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِن الله وكّل بقبري مَلَائِكَة يبلغوني عَن أمتِي السَّلَام وَكفى بِالْعَبِدِ نَبْلًا أَن يذكر اسْمه بِالخَيرِ بَين يَدي رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِالْعَبِدِ نَبْلًا أَن يذكر اسْمه بِالخَيرِ بَين يَدي رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

السَّادِسَة وَالثَّلَاثُونَ أَنَّهَا سَبَب لتثبيت الْقدَم على الصِّرَاط وَالجُوَاز عَلَيْهِ لَحَدِيث عبد الرَّحْمَن بن سَمْرَة الَّذِي رَوَاهُ عَنهُ سعيد بن الْسيب فِي رُوْيا النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَفِيه وَرَأَيْت رجلا من امتي يزحف على السِّرَاط ويجبو أَحْيَانًا وَيتَعَلَّق احيانا فَجَاءَتْهُ عَليّ فأقامته على قَدَمَيْهِ وأنقذته

السَّابِعَة وَالثَّلَاثُونَ أَن الصَّلَاة عَلَيْهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَدَاء لأَقل الْقَلِيل من حَقه وشكر لَهُ على نعْمَته الَّتِي أنعم الله بهَا علينا مَعَ أَن الَّذِي يسْتَحقه من ذَلِك لَا يُحْصى علما وَلَا قدرَة وَلَا إِرَادَة وَلَكِن الله سُبْحَانَهُ لكرمه رَضِي من عباده باليسير من شكره وَأَدَاء حَقه

الثَّامِنة وَالثَّلاثُونَ أَنَّهَا متضمنة لذكر الله تَعَالَى وشكره وَمَعْرِفَة إنعامه على عبيده بإرساله فالمصلي عَلَيْهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قد تَضَمَّنت صلَاته عَليّ ذكر الله وَذكر رَسُوله وسؤاله أَن يُجْزِيه بِصَلَاتِهِ عَلَيْهِ مَا هُو أَهله كَها عرفنا رَبنا وأسهاءه وَصِفَاته وهدانا إِلَى طَرِيق مرضاته وعرفنا مالنا بعد الْوُصُول إِلَيْهِ والقدوم عَلَيْهِ فَهِي متضمنة لكل الْإِيهَان بل هِي متضمنة للإقرار بوحُوب الرب المُدْعُو وَعلمه وسَمعه وقدرته وإرادته وحياته وكلَامه وإرسال رَسُوله وتصديقه فِي أخباره كلها وكهال عبته ولا ريب أَن هَذِه هِي أَصُول الْإِيهَان فَالصَّلَاة عَلَيْهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم متضمنة لعلم العَبْد ذلك وتصديقه بِه ومحبته لَهُ فَكَانَت من أفضل الأعهال

التَّاسِع وَالثَّلَاثُونَ أَن الصَّلَاة عَلَيْهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من العَبْد هِيَ دُعَاء وَدُعَاء العَبْد وسؤاله من ربه نَوْعَان أَحدهمَا شُؤَاله حَوَائِجه ومهاته وَمَا ينوبه في اللَّيْل وَالنَّهَار فَهَذَا دُعَاء وسؤال وإيثار لمحبوب العَبْد ومطلوبه وَالثَّانِي سُؤَاله أَن يثنى على خَلِيله وحبيبه وَيزيد فِي تشريفه وتكريمه وإيثاره ذكره وَرَفعه وَلَا ريب أَن الله تَعَالَى يحب ذَلِك وَرَسُوله يُحِبهُ فالمصلى عَلَيْهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قد صرف سُؤَاله ورغبته وَطَلَبه إلى محاب الله وَرَسُوله وآثر ذَلِك على طلبه حَوَائِجه ومحابه هُوَ بل كَانَ هَذَا المُطْلُوبِ من أحب الْأَمُور إلَيْهِ وآثرها عِنْده فقد آثر مَا يُحِبهُ الله وَرَسُوله على مَا يُحِبهُ هُوَ فقد آثر الله ومحابه على مَا سواهُ وَالْجِزَاء من جنس الْعَمَل فَمن آثر الله على غَيره آثره الله على غَيره وَاعْتبر هَذَا بِهَا تَجِد النَّاس يعتمدونه عِنْد مُلُوكهمْ وَرُؤَسَائِهِمْ إِذَا أَرَادوا التَّقَرُّب اليهم والمنزلة عِنْدهم فَإنَّهُم يسْأَلُون المطاع أَن ينعم على من يعلمونه أحب رَعيته إِلَيْهِ وَكُلُّمَا سَأَلُوهُ أَن يزيد فِي حبائه وإكرامه وتشريفه علت مَنْزِلَتهمْ عِنْده وازداد قربهم . جلاء الأفهام .

## نسخ الشريعة الشرائع السابقة

جاءت الرسالة الخاتمة ، فنسخ الله بها جميع الشرائع فلا يجوز لبشر ، كتابي ولا غير كتابي ، أن يتعبد الله بشريعة غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ، ومن تعبد الله بغير هذه الشريعة الخاتمة ، فهو كافر ، وعمله هباء فواجب على كل مكلف الإيهان بأن نبينا ورسولنا محمداً صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين ، فلم يبق رسول يجب اتباعه سوى محمد صلى الله عليه وسلم ولو كان أحد من أنبياء الله حياً لما وسعه إلا اتباعه صلى الله عليه وسلم ، وأن بعثته صلى الله عليه وسلم عامة لجميع الثقلين ، والناس أجمعين : {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (٢٨)} [سبأ]

وقال {قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّ رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ بَمِيعًا } [الأعراف: ١٥٨ [ واعلم أنه من كفر بنبي واحد ، أو رسول واحد ، أو آمن ببعض وكفر ببعض ، فهو كمن كفر بالله وجحده ، وقد فرق بين الله ورسله ، ولا ينفعه إيهانه ببقية الرسل ؛ ذلك أن الرسل حملة رسالة واحدة ، ودعاة دين واحد ، وإن اختلفت شرائعهم.

{إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللهِ وَرُسُلِهِ وَيَوْيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا وَيَقُولُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا

(١٥٠) أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا (١٥٠) [النساء]

فمن لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم نبياً ورسولاً ، وأنه خاتم الأنبياء والرسل ، وأن شريعته ناسخة لجميع ما قبلها ، وأنه لا يسع أحداً من أهل الأرض اتباع غير شرعه فهو كافر مخلد في النار ، كمن كفر بالله وجحده رباً معبوداً.

فاليهود لا يؤمنون بعيسى بن مريم ، ولا يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم ، والنصارى لا يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم.

فقوله: " وأن عيسى عبد الله ورسوله " تعريض باليهود وتعريض بالنصارى

قال تعالى { فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكُفِيكَهُمُ اللهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (١٣٧) صِبْغَةَ اللهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ الله صَبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ (١٣٨) [البقرة]

ويجب على أهل الأرض اعتقاد تعدد الشرائع وتنوعها ، وأن شريعة الإسلام هي خاتمة الشرائع ، ناسخة لكل شريعة قبلها ، فلا يجوز لبشر من أفراد الخلائق أن يتعبد الله بشريعة غير شريعة الإسلام.

وإن هذا الأصل لم يسلم لأحد إلا لأهل الإسلام ، فأمة اليهود ، كافرون بهذا الأصل ؛ لعدم إيانهم بشريعة عيسى – عليه السلام – ولعدم إيانهم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ، وأمة النصارى ، كافرون بهذا الأصل ؛ لعدم إيانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وبشريعته ، وبعموم رسالته. والأمتان كافرتان بذلك ، وبعدم إيانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم ومتابعته في شريعته ، وترك ما سواها ، وبعدم إيانهم بنسخ شريعة الإسلام لما قبلها من الشرائع ، ، وبعدم إيانهم بها جاء به من القرآن العظيم ، وأنه ناسخ لما قبله من الكتب والصحف.

{ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (٥٨) }

ويجب على جميع أهل الأرض الدخول في الإسلام بالشهادتين ، والإيهان بها جاء في الإسلام جملة وتفصيلاً ، والعمل به ، واتباعه ، وترك ما سواه من الشرائع المحرفة والكتب المنسوبة إليها ، وأن من لم يدخل في الإسلام فهو كافر مشرك.

يجب على أمة الإسلام " أمة الاستجابة " اعتقاد أنهم على الحق ، وأنه

آخر الأديان، وكتابه القرآن آخر الكتب، ومهيمناً عليها، ورسوله آخر الرسل وخاتمهم، وشريعته ناسخة لشرائعهم، ولا يقبل الله من عبد سواه، فالمسلمون هملة شريعة إلهية خاتمة خالدة، سالمة من الانحراف الذي أصاب أتباع الشرائع السابقة، ومن التحريف الذي داخل التوراة والإنجيل مما ترتب عليه تحريف الشريعتين المنسوختين اليهودية والنصرانية.

وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « وَالَّذِى نَفْسُ عُكَمَّدٍ بِيَدِهِ لاَ يَسْمَعُ بِي أَحَدُّ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ يَهُودِيُّ وَلاَ نَصْرَانِيُّ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَاَ نَصْرَانِيُّ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَاَ يُسْمَعُ بِي أَحَدُّ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ يَهُودِيُّ وَلاَ نَصْرَانِيُّ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَا يَكُودِيُّ وَلاَ نَصْرَانِيُّ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَا يَكُودِيُّ وَلاَ نَصْرَانِيُّ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَا يَكُودِي النَّارِ".

ولا يجوز لأحد من أهل الأرض اليوم أن يبقى على أي من الشريعتين: " اليهودية والنصرانية " فضلاً عن الدخول في إحداهما ، ولا يجوز لمتبع أي دين غير الإسلام وصفه بأنه مسلم ، أو أنه على ملة إبراهيم ، لما يأتي:

١ - لأن ما كان فيهما - أي اليهودية والنصرانية - من شرع صحيح فهو
 منسوخ بشريعة الإسلام فلا يقبل الله من عبد أن يتعبده بشرع منسوخ.

٢ - ولأن ما كان منسوباً إليها من شرع محرف مبدل ، فتحرم نسبته إليها
 ، فضلاً عن أن يجوز لأحد اتباعه ، أو أن يكون دين أحد من الأنبياء لا
 موسى ولا عيسى ، ولا غيرهما.

٣- ولأن كل عبد مأمور بأن يتبع الدين الناسخ لما قبله ، وهو بعد مبعث

محمد صلى الله عليه وسلم دين الإسلام الذي جاء به ، بعبادة الله وحده لا شريك له ، وتوحيده بالعبادة ، فمن كان كذلك كان عبداً حنيفاً ، مسلماً ، على ملة إبراهيم ، ومن لم يؤمن بجميع الأنبياء والمرسلين ، ويخص نبيه ورسوله محمداً صلى الله عليه وسلم بالاتباع دون سواه فلا يجوز وصفه بأنه حنيف ، ولا مسلم ، ولا على ملة إبراهيم ، بل هو كافر في مشاقة وشقاق.

قال الله تعالى {وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (١٣٥) قُولُوا آمَنَّا بِاللهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِي أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِي مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِي النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّمِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (١٣٦) فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّا لَهُ مُسْلِمُونَ (١٣٦) فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّا هُمُ فَا لِللهِ وَمَنْ الله وَمُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (١٣٧) صِبْغَةَ الله وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ الله صَبْغَةَ الله وَمُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (١٣٧) وَبِغَةَ الله وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ الله صَبْغَةَ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ (١٣٨) } [البقرة]

فبطلت بهذه نظرية الخلط بين دين الإسلام الحق ، وبين غيره من الشرائع الدائرة بين التحريف والنسخ ، وأنه لم يبق إلا الإسلام وحده ، والقرآن وحده ، وأن محمداً صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده ، وأن شريعته ناسخة لما قبله ، ولا يجوز اتباع أحد سواه.

فقد أرسل الله رسله جميعاً بالإسلام ، فأمروا قومهم أن يوحدوا الله ولا

يشركوا به شيئاً، وأن يكفروا بها عداه من المعبودات الباطلة، قال تعالى: { وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللهِ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ } { النحل: ٣٦ } ، فدين الأنبياء واحد، قال تعالى: { إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللهِ الإِسْلاَمُ } ، ولكن الاختلاف بينهم في الشريعة والأحكام، قال تعالى: { لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا } { المائدة }

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالْأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ لِعَلَّاتٍ أُمَّهَا ثُهُمْ شَتَّى وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ . خ

وقد أخذ الله الميثاق على الأنبياء بتصديق النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه لو جاءهم، ولما بعثه سبحانه جعل شريعته ناسخة لما قبلها من الشرائع وأوجب على العالمين اتباعه ، ولم يستقم أتباع موسى وعيسى عليهما السلام على أمر ربهم، فعمد الأحبار والرهبان إلى التوراة والإنجيل فحرفوهما بها يتوافق مع أهوائهم، قال تعالى: { فَيِهَا نَقْضِهِم مِيثَاقَهُمْ لَعنّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُواْ حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُواْ بِهِ وَلاَ تَزَالُ تَطَلِعُ عَلَى خَآئِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلاَّ قَلِيلاً مِّنْهُمْ } المائدة: ١٣ }، وإلا فإن التوراة والإنجيل آمران بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم ومتابعته، فمن كفر بمحمد فقد كفر بالتوراة والإنجيل. ولقد حفظ الله القرآن عن التغيير والتبديل،

قال تعالى: { إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ } {الحجر: ٩}، فلحفظ الله له لم يتبدل منه حرف على مرور القرون ، مع شدة الحملة من الكفار على المسلمين، وغزو الصليبيين والتتار، ومحاولات الاستعمار الحديث والمستشرقين ، إلا أن جميع كيدهم ذهب أدراج الرياح، وهذا من المعجزات.

ولقد تحدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم البشر جميعاً بتلك المعجزة الباقية، وهي القرآن فعجزوا أن يأتوا بمثل سورة من سوره. ومن الأدلة على أن الإسلام هو الدين الحق -العقيدة الصافية ، فالله وحده هو المتصرف في الكون ، لا شريك له في الخلق والرزق، ولا يدبر معه الأمر أحد، ولا يستحق أحد من دونه أن يعبد، كما أنه موصوف بكل كمال ومنزه عن كل نقص.

ومن الأدلة على أن الإسلام هو دين الحق شرائعه الواقعية، فهو يبيح الزواج بالنساء، ويرغب فيه، ولا يأمر بالرهبنة والتبتل، لكنه يحرم الزنا، والإسلام يبيح المعاملات بين الناس ولكنه يحرم الربا، ويبيح جمع المال من حله ولكنه يوجب الزكاة للفقراء، ويبيح الطعام ويستثني الميتة ولحم الخنزير ونحوهما، وغير ذلك من الشرائع الواقعية التي تناسب حاجات البشر ولا تضيق عليهم

ومن الأدلة كذلك على أن الإسلام هو دين الحق موازنته بين متطلبات

الروح وحاجات البدن، ومن الأدلة على أن دين الإسلام هو دين الحق عدم مصادمة عقائده وتشريعاته للفطرة والعقل، فيا من خير يدل عليه العقل إلا والإسلام يحث عليه ويأمر به، وما من شر تأنفه الطباع وينفيه العقل إلا والإسلام ينهانا عنه

ومن الأدلة على أن الإسلام هو دين الحق -إعجاز القرآن- فهو مع احتوائه على أكثر من ستة آلاف آية، ومع طرقه لموضوعات متعددة، فإنك لا تجد في عباراته اختلافاً بين بعضها البعض، كما لا تجد معنى من معانيه يعارض معنى، ولا حكماً ينقض حكماً، قال تعالى: { وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفًا كَثِيرًا } {النساء: ٨٢}، ومن وجوه عجاز القرآن: انطباق آياته على ما يكشفه العلم من نظريات علمية، قال تعالى: { سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبيَّنَ هُمْ أَنَهُ الحُقُّ تعالى: { سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبيَّنَ هُمْ أَنَهُ الحُقُّ الله المناد علم المناد المناد ولم يقرر ذلك العلم المناد المناد المناد علم المناذ في عصرنا الحديث، مع أن القرآن قرره قبل أكثر من أربعة عشر قرناً من الزمن.

ومن أوجه إعجاز القرآن كذلك، إخباره بوقائع لا يعلمها إلا علام الغيوب، ومنها ما أخبر بوقوعه في المستقبل، كقوله تعالى: {آلم \* غُلِبَتِ اللَّومُ \* فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ \* فِي بِضْعِ سِنِينَ اللَّومُ \* فِي بِضْعِ سِنِينَ

} {الروم}، وقوله: { لَتَدْخُلُنَّ الْمُسْجِدَ الْحُرَامَ إِن شَاء اللهُ آمِنِينَ } {الفتح: ٢٧}، وكذلك قص القرآن قصص أمم بائدة ليست لها آثار ولا معالم، وهذا دليل على أن هذا القرآن منزل من عند الله الذي لا تخفى عليه خافية في الحاضر والماضي والمستقبل، قال تعالى: { تِلْكَ مِنْ أَنْبَاء الْغَيْبِ فَوْمِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلاَ قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَذَا } {هود: ٤٩}، ومن وجوه إعجاز القرآن كذلك فصاحة ألفاظه وبلاغة عباراته وقوة تأثيره، فليس فيه ما ينبو عن السمع أو يتنافر مع ما قبله أو ما بعده، وحسبنا برهاناً على ذلك شهادة الخبراء من أعدائه ، واعتراف أهل البيان والبلاغة من خصومه، فلقد بهتوا أمام قوة تأثيره في النفوس وسلطانه والبلاغة من خصومه، فلقد بهتوا أمام قوة تأثيره في النفوس وسلطانه الروحي على القلوب، قال الوليد بن المغيرة وهو من ألد أعداء الرسول: إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أسفله لمغدق وإن أعلاه لمثمر، ما يقول هذا بشر.

إن الواجب على جميع المكلفين أن يؤمنوا بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبياً ورسولاً ، وأن محمداً صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والرسل الذي لا نبي بعده ولا رسول قال تعالى: {مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ الله وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ الله بِكُلِّ شَيْءٍ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ الله وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ الله بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (٤٠) [الأحزاب: ٤٠]] ، وأن شريعته ناسخة لجميع ما قبلها من الشرائع ، وأنه لا يسع أحداً من أهل الأرض عربهم وعجمهم أميهم

وكتابيهم اتباع غير شريعته ؛ ولأن كل عبد مأمور باتباع الدين الناسخ لا الدين المنسوخ.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:

"لَكِنْ مَنْ لَمْ يَتَّبِعْهُ يُعَلِّلُ نَفْسَهُ بِأَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ اتِّبَاعُهُ ؛ لِأَنَّهُ رَسُولٌ إِلَى الْعَرَبِ الْأُمِّيِّينَ دُونَ أَهْلِ الْكِتَابِ ؛ لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ دِينُهُ حَقًّا فَدِينُنَا أَيْضًا حَتُّ وَالطَّرِيقُ إِلَى اللهَّ تَعَالَى مُتَنَوِّعَةٌ وَيُشَبِّهُونَ ذَلِكَ بِمَذَاهِبِ الْأَئِمَّةِ فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ أَحَدُ الْمُذَاهِبِ يُرَجَّحُ عَلَى الْآخَرِ فَأَهْلُ الْمُذَاهِبِ الْأُخَرِى لَيْسُوا كُفَّارًا وَلَا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ. هَذِهِ الشُّبْهَةُ الَّتِي يَضِلُّ بَهَا المتكايسون مِنْ أَهْل الْكِتَابِ والمتفلسفة وَنَحْوِهِمْ وَبُطْلَانُهَا ظَاهِرٌ ؛ فَإِنَّهُ كَمَا عُلِمَ عِلْمًا ضَرُوريًّا مُتَوَاتِرًا أَنَّهُ دَعَا الْمُشْرِكِينَ إِلَى الْإِيمَانِ فَقَدْ عُلِمَ بِمِثْلِ ذَلِكَ أَنَّهُ دَعَا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَى الْإِيمَانِ بِهِ وَأَنَّهُ جَاهَدَ أَهْلَ الْكِتَابِ كَمَا جَاهَدَ الْمُشْرِكِينَ ؛ فَجَاهَدَ بَنِي قَيْنُقَاعَ وَبَنِيَّ النَّضِيرِ وَقُرَيْظَةَ وَأَهْلَ خَيْبَرَ وَهَؤُلَاءِ كُلُّهُمْ يَهُودٌ وَسَبَى ذُرِّيَّتَهُمْ وَنِسَاءَهُمْ وَغَنِمَ أَمْوَالْهُمْ وَأَنَّهُ غَزَا النَّصَارَى عَامَ تَبُوكَ بنَفْسِهِ وَبسَرَايَاهُ ؛ حَتَّى قُتِلَ فِي مُحَارَبَتِهِمْ زَيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ مَوْلَاهُ الَّذِي كَانَ تَبَنَّاهُ وَجَعْفَرُ وَغَيْرُهُمَا مِنْ أَهْلِهِ وَأَنَّهُ ضَرَبَ الْجِزْيَةَ عَلَى نَصَارَى نَجْرَانَ. وَكَذَلِكَ خُلَفَاؤُهُ الرَّاشِدُونَ مِنْ بَعْدِهِ : جَاهَدُوا أَهْلَ الْكِتَابِ وَقَاتَلُوا مَنْ قَاتَلَهُمْ وَضَرَبُوا الْجِزْيَةَ عَلَى مَنْ أَعْطَاهَا مِنْهُمْ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ . وَهَذَا الْقُرْآنُ الَّذِي يَعْرِفُ كُلُّ أَحَدٍ أَنَّهُ الْكِتَابُ الَّذِي جَاءَ بِهِ: كَمْلُوءٌ مِنْ

دَعْوَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَى اتِّبَاعِهِ وَيُكَفِّرُ مَنْ لَمْ يَتَّبِعْهُ مِنْهُمْ وَيَذُمُّهُ وَيَلْعَنه ؛ وَالْوَعِيدُ لَهُ كَمَا فِي تَكْفِيرِ مَنْ لَمْ يَتَّبِعْهُ مِنْ الْمُشْرِكِينَ وَذَمِّهِ وَالْوَعِيدُ كَمَا قَالَ تَعَالَى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِهَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ } الْآيَةَ وَفِي الْقُرْآنِ مِنْ قَوْلِهِ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ: مَا لَا يُحْصَى إلَّا بِكُلْفَةِ . وَقَالَ تَعَالَى : { لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ } الْآيَةَ . إِلَى قَوْلِهِ . { خَيْرُ الْبَرِيَّةِ } وَمِثْلُ هَذَا فِي الْقُرْآنِ كَثِيرٌ جِدًّا . وَقَدْ قَالَ تَعَالَى : { قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللهَّ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ } وَقَالَ تَعَالَى : { وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ } . وَاسْتَفَاضَ عَنْهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { فُضِّلْت عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بِخَمْس } ذَكَرَ فِيهَا أَنَّهُ قَالَ: { كَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْت إِلَى النَّاسِ عَامَّةً } بَلْ تَوَاتَرَ عَنْهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ بُعِثَ إِلَى الْجِنِّ وَالْإِنْس ؛ فَإِذَا عُلِمَ بِالِاضْطِرَارِ بِالنَّقْلِ الْمُتَوَاتِرِ - الَّذِي تَوَاتَرَ كَمَا تَوَاتَرَ ظُهُورُ دَعْوَتِهِ - أَنَّهُ دَعَا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَى الْإِيمَانِ بِهِ وَأَنَّهُ حَكَمَ بِكُفْرِ مَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِهِ مِنْهُمْ وَأَنَّهُ أَمَرَ بقِتَالِهِمْ حَتَّى يُسْلِمُوا أَوْ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ وَأَنَّهُ قَاتَلَهُمْ بنَفْسِهِ وَسَرَايَاهُ وَأَنَّهُ ضَرَبَ الْجِزْيَةَ عَلَيْهِمْ وَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ وَسَبَى ذَرَارِيَّهُمْ وَغَنِمَ أَمْوَاهُمْ . .. وَفِي عَامَّةِ السُّورِ الْمَدنِيَّةِ ؛ مِثْلِ الْبَقَرَةِ وَآلِ عِمْرَانَ وَالنِّسَاءِ وَالْمَائِدَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ السُّورِ الْمَدَنِيَّةِ مِنْ دَعْوَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ وَخِطَابِهِمْ مَا لَا تَتَّسِعُ هَذِهِ الْفَتْوَى لِعُشْرِهِ . ثُمَّ خُلَفَاؤُهُ بَعْدَهُ أَبُو بَكْرِ وَعُمَرُ وَمَنْ مَعَهُمَا مِنْ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِي يُعْلَمُ أَنَّهُمْ كَانُوا أَتْبَعَ النَّاسِ لَهُ وَأَطْوَعَهُمْ لِأَمْرِهِ وَأَحْفَظَهُمْ لِعَهْدِهِ ؛ وَقَدْ غَزَوْا الرُّومَ كَمَا غَزَوْا فَارِسَ وَقَاتَلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ كَمَا قَاتَلُوا المُجُوسَ فَقَاتَلُوا مَنْ قَاتَلَهُمْ وَضَرَبُوا الجُونَةَ عَلَى مَنْ أَدَّاهَا مِنْهُمْ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ.

والقرآن الكريم آخر كتب الله نزولاً، وهو ناسخ لكلِّ كتاب أنزل من قبل من التوراة والإنجيل وغيرها ومهيمن عليها، وكلها دخلها التحريف، وقد خص الله القرآن بحفظه، فلم يبق كتاب منزل يتعبد الله به سواه، قال الله تعالى: { وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحُقِّ مُصَدِّقاً لِلَّا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِهَا أَنزَلَ اللهُ وَلاَ تَتَبِعْ أَهْوَاءهُمْ عَمَّا جَاءكَ مِنَ الْحُقِّ إِللهَ اللهُ وَلاَ تَتَبِعْ أَهْوَاءهُمْ عَمَّا جَاءكَ مِنَ الْحُقِّ (المائدة: ٤٨) وقال عن خصوصية القرآن: { إِنَّا نَحْنُ

نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} (الحجر:٩)، وبين تحريف ما عداه كالتوراة والإنجيل، وأنه قد لحقها التحريف والتبديل بالزيادة والنقصان، فقال الله تعالى: { فَبِهَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الله تعالى: { فَبِهَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الله تعالى: { فَبِهَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الله تعالى عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُواْ حَظّاً مِّمَّا ذُكِرُواْ بِهِ وَلاَ تَزَالُ تَطَلِعُ عَلَى خَاتِئَةٍ النَّكِلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُواْ حَظّاً مِّمَّا ذُكَرُواْ بِهِ وَلاَ تَزَالُ تَطَلِعُ عَلَى خَاتِئَةٍ مَّنْهُمْ إِلاَّ قَلِيلاً مِّنْهُمْ } (المائدة: ١٣٠) ، وقال: { فَوَيْلُ لِللَّذِينَ يَكْتُبُونَ اللهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً فَوَيْلُ اللهُ لِيَشْتَرُواْ بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً فَوَيْلُ اللهُ لِيَشْتَرُواْ بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً فَوَيْلُ اللهُ عَلَي كَتُبَتْ أَيْدِيمِمْ وَوَيْلُ لَهُمْ مِّا يَكْسِبُونَ} (البقرة: ٧٩) ،

وقوله سبحانه: { وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقاً يَلُوُونَ أَلْسِنتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللهِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللهِ وَمَا هُوَ مِن عِندِ اللهِ وَمَا هُو مِن عِندِ اللهِ وَمَا هُو مِن عِندِ اللهِ وَمَا كان اللهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ } (آل عمران: ٧٨) وما كان فيها من صحة فهو منسوخ بالإسلام

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحُطَّابِ أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكِتَابٍ أَصَابَهُ مِنْ بَعْضِ أَهْلِ الْكُتُبِ فَقَرَأَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَضِبَ فَقَالَ أَمُتَهَوِّكُونَ فِيهَا يَا ابْنَ الْحُطَّابِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ فَعَضِبَ فَقَالَ أَمُتَهَوِّكُونَ فِيهَا يَا ابْنَ الْحُطَّابِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَقَدْ جِئْتُكُمْ بِمَا بَيْضَاءَ نَقِيَّةً لَا تَسْأَلُوهُمْ عَنْ شَيْءٍ فَيُخْبِرُوكُمْ بِحَقِّ فَتُكَذِّبُوا بِهِ إِنْ فَيْعِ بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ مُوسَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ بِبَاطِلٍ فَتُصَدِّقُوا بِهِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ مُوسَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ حَيًّا مَا وَسِعَهُ إِلَّا أَنْ يَتَبِعَنِي .حم

قال الله تعالى: { وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّنَ لَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولُ مُّصَدِّقٌ لِلّا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُواْ أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُواْ وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ} (آل عمران: ٨١). فموسى وعيسى عليها الصلاة والسلام الشَّاهِدِينَ} (آل عمران: ٨١). فموسى وعيسى عليها الصلاة والسلام يجب عليها الحكم بشريعة محمد واتباعه، وعيسى إذا نزل في آخر الزمان يكون تابعاً لمحمد صلى الله عليه وسلم وحاكماً بشريعته، قال الله تعالى: { يكون تابعاً لمحمد صلى الله عليه وسلم وحاكماً بشريعته، قال الله تعالى: { الذِّينَ يَتَبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيِّ اللَّمِيِّ اللَّمُيِّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ} (الأعراف: ١٥٧)

فيجب الاستغناء بشريعة محمد عن سائر التشريعات، لأنها ناسخة وخاتمة لسائر الشرائع، جاءت لتوحيد عقيدة البشرية كلها، فلم يبق دين صحيح أنزله الله، يُحق به الحق ويُبطل به الباطل وتسمو به الإنسانية، وتسعد به البشرية، وتعمر به الأرض العهارة المرضية، سوى الشريعة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم من ربه وختم بها ما قبله، فقد سلمت من التحريف والتزييف، لكونها محفوظة من عند الله حفظاً أبدياً.

فقد روى ابن جرير الطبرى في تفسيره

عَنْ مُجَاهِدٍ: " قَوْلُهُ: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا} [البقرة: ٦٢] الْآيَةُ. قَالَ سَلْهَانُ الْفَارِسِيُّ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أُولَئِكَ النَّصَارَى وَمَا وَأَلَ سَلْهَانُ الْفَارِسِيُّ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أُولَئِكَ النَّصَارَى وَمَا رَأَى مِنْ أَعْهَاهِمْ، قَالَ: لَمْ يَمُوتُوا عَلَى الْإِسْلَامِ. قَالَ سَلْهَانُ: فَأَظْلَمَتْ عَلَيَّ رَأَى مِنْ أَعْهَاهِمْ، قَالَ: لَمْ يَمُوتُوا عَلَى الْإِسْلَامِ. قَالَ سَلْهَانُ: فَأَظْلَمَتْ عَلَيَّ

الْأَرْضُ. وَذَكَرَ اجْتِهَادَهُمْ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ، فَدَعَا سَلْمَانَ فَقَالَ: «نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ وَسَلَّمَ: «مَنْ مَاتَ عَلَى هَذِهِ الْآيَةُ فِي أَصْحَابِكَ» ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ مَاتَ عَلَى دِينِ عِيسَى وَمَاتَ عَلَى الْإِسْلَامِ قَبْلَ أَنْ يَسْمَعَ بِي فَهُوَ عَلَى خَيْرٍ وَمَنْ سَمِعَ فِي الْيُوْمَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِي فَقَدْ هَلَكَ»

#### حاجة العباد للرسل

قال ابن القيم في الزاد:

"وَمِنْ هَاهُنَا تَعْلَمُ اضْطِرَارَ الْعِبَادِ فَوْقَ كُلِّ ضَرُورَةٍ إِلَى مَعْرِفَةِ الرِّسُولِ وَمَا جَاءَ بِهِ وَتَصْدِيقِهِ فِيهَا أَخْبَرَ بِهِ وَطَاعَتِهِ فِيهَا أَمَرَ فَإِنّهُ لَا سَبِيلَ إِلَى السّعَادَةِ وَالْفَلَاحِ لَا فِي الدّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ إِلّا عَلَى أَيْدِي الرّسُلِ وَلَا السّعَادَةِ وَالْفَلَاحِ لَا فِي الدّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ إِلّا عَلَى أَيْدِي الرّسُلِ وَلَا سُبِيلَ إِلَى مَعْرِفَةِ الطّيّبِ وَالحُبِيثِ عَلَى التّفْصِيلِ إلّا مِنْ جِهَتِهِمْ وَلَا يُنَالُ مِنْ اللهِ الْبَيْقَ إلا عَلَى أَيْدِيهِمْ فَالطّيّبُ مِنْ الْأَعْمَالِ وَالْأَقْوَالِ وَالْأَخْلَاقِ لَيْسَ إِلّا هَدْيَهُمْ وَمَا جَاءُوا بِهِ فَهُمْ الْمِيزَانُ الرّاجِحُ الّذِي عَلَى أَقْوَالِهِمْ لَيْسَ إلّا هَدْيَهُمْ وَمَا جَاءُوا بِهِ فَهُمْ الْمِيزَانُ الرّاجِحُ الّذِي عَلَى أَقْوَالِهِمْ وَأَخْلَاقِ وَالْأَعْمَالُ وبمتابِعتهم يَتَمَيّرُ وَأَعْمَالُهُمْ وَأَخْلَاقُ وَالْأَعْمَالُ وبمتابِعتهم يَتَمَيّرُ أَهْلُ الْهُدَى مِنْ أَهْلِ الضّلَالِ فَالضّرُورَةُ إِلَيْهِمْ أَعْظَمُ مِنْ ضَرُورَةِ الْبَدَنِ إِلَى رُوحِهِ وَالْعَيْنِ إِلَى نُورِهَا وَالرّوح إِلَى حَيَاتِهَا .

وَإِذَا كَانَتْ سَعَادَةُ الْعَبْدِ فِي الدّارَيْنِ مُعَلَّقَةً بِهَدْيِ النّبِيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَيَجِبُ عَلَى كُلّ مَنْ نَصَحَ نَفْسَهُ وَأَحَبّ نَجَاتَهَا وَسَعَادَتَهَا أَنْ يَعْرِفَ مَنْ هَدْيِهِ وَسِيرَتِهِ وَشَأْنِهِ مَا يَخْرُجُ بِهِ عَنْ الجُّاهِلِينَ بِهِ وَيَدْخُلُ بِهِ فِي عِدَادِ مَنْ هَدْيِهِ وَشِيعَتِهِ وَحِزْبِهِ وَالنّاسُ فِي هَذَا بَيْنَ مُسْتَقِلٌ وَمُسْتَكْثِرٍ وَخَرُومٍ وَالْفَضْلُ بِيَدِ الله يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَالنّاسُ فِي هَذَا بَيْنَ مُسْتَقِلٌ وَمُسْتَكْثِرٍ وَخَرُومٍ وَالْفَضْلُ الْعَظِيم ".

#### الحكمة من بعث الرسل

١- الأنبياء والرسل هم صفوة الخلق، ومصطفوا الحقّ، وحاجة الخلق اليهم ماسّة ليبلّغوهم ما يُحبّه الله ويرضاه، وما يغضب منه ويأباه.

وكثير من العصاة والمنحرفين ضلّوا في متاهات الشقاوة . هذا مع وجود الأنبياء – عليهم السلام – فكيف تكون الحال لو لم يُرسل الله تعالى رسلاً مبشرين ومنذرين.

فالرسل بُعثوا يُهذّبون العباد، ويُخرجونهم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ويُحرّرونهم من رقّ عبودية المخلوق، إلى حرية عبادة رب الأرباب الذي أوجدهم من العدم، وسيفنيهم بعد الوجود، ويبعثهم بعد الفناء، ليكونوا إما أشقياء، وإما سعداء.

فلو تُرك الناس هملاً دون إنذار وتخويف، لعاشوا عيشة ضنكاً، في جاهلية جهلاء، وضلالة عمياء، وعادات منحرفة، وأخلاق فاسدة، مجتمع غاب القوي فيهم يأكل الضعيف، والشريف فيهم يذل الوضيع، وهكذا.. فاقتضت حكمته جل وعلا أن لا يخلق عباده سُدى، ولا يتركهم هملاً، قال تعالى: {أَيُحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدى} [القيامة ٣٦].

ومن رحمته - جلّ وعلا - بهم أن منّ عليهم إذ بعث فيهم رسلاً مبشرين ومنذرين يتلون عليهم آيات ربهم، ويُعلّمونهم ما يصلحهم، ويُرشدونهم إلى مصدر سعادتهم في الدنيا والآخرة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال

مبين.

٢- إن الغاية العظمى التي أوجد الله الخلق لأجلها هي عبادته، وتوحيده، وفعل محابه، واجتناب مساخطه، قال تعالى: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ}
 وَالْإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ}

ولا يستطيع الإنسان أن يعرف حقيقة العبادة؛ من فعل ما يُحبّه الله ويرضاه، وترك ما يكرهه الله ويأباه، إلا عن طريق الرسل الذين اصطفاهم الله من خلقه، وفضّلهم على العالمين، وجعلهم مبرّئين من كلّ عيب مشين، وكلّ خلق معيب، وأيّدهم بالمعجزات والحجج والبراهين، وأنزل عليهم البيّنات والهدى، وعرّفهم به، وأمرهم أن يدعوا الناس إلى عبادته وحده حقّ العبادة.

٣- إقامة الحجة على البشر بإرسال الرسل، كما قال تعالى: {رُسُلاً مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلاّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ مَجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللهُ عَزِيزاً وَمُنْذِرِينَ لِئَلاّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى الله مَجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ الله عَزِيزاً حَكِيماً} [النساء، ١٦٥]، وقال تعالى: {وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكُنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِهِ رَسُولاً} [الإسراء، ١٥]، وقال تعالى: {وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكُنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبّنَا لَوْلا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولاً فَنَتّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلّ وَنَحْزَى} [طه، ١٣٤].

فالله - سبحانه - وتعالى أرسل الرسل؛ ليقطع دابر الكافرين، فلا يعتذروا عن كفرهم بعدم مجيء النذير، وليعلم علم ظهور، وإلا فهو تعالى يعلم - بالعلم الأزلي - من يطيعه ممن يعصيه، وليقيم على عباده الحجة الدامغة، فيحيى من حيَّ عن بينة، ويملك من هلك عن بيان وبرهان.

إن الناس لا يدركون بعقولهم كثيراً من الغائبات؛ مثل معرفة أسهاء الله وصفاته، ومعرفة الملائكة والجن والشياطين، ومعرفة ما أعد الله للطائعين في دار رضوانه وكرامته، وما أعد للعاصين في دار سخطه وإهانته.

لذا فإنّ حاجتهم إلى من يعلّمهم هذه الحقائق، ويُطلعهم على هذه المغيّبات ضرورية.

وقد امتدح الله تعالى عباده الذين يؤمنون بالغيب، فقال تعالى: {الم ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدى لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ} [البقرة، ١٣]. فلو لم يبعث الله الرسل، لما عرف الناس هذه الأمور الغيبية، ولما آمنوا إلا بما يُدركونه بحواسهم.

فسبحان الخلاق العليم الذي منّ على عباده ببعثة الأنبياء والمرسلين!.

الخلق بحاجة إلى القدوة الحسنة ، عمن كمّلهم الله بالأخلاق الفاضلة،
 وعصمهم من الشبهات والشهوات النازلة.

والأنبياء هم نبراس الهدى، ومصابيح الدجى، يقتدي بهم الخلق، ويتخذون من سيرتهم وحياتهم قدوة يسيرون على منوالهم حتى يصلوا

إلى دار السلام، ويحطّوا رحالهم في ساحة ربّ الأنام.

فالرسل هم قدوة الأتباع، والأسوة الحسنة لمن أطاع، في العبادات، والأخلاق، والمعاملات، والاستقامة على دين الله.

قال تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لَمِنْ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَاللهَ وَاللهَ وَاللهَ وَاللهَ وَاللهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيراً} [الأحزاب، ٢١]

٦- الرسل عليهم السلام جاءوا لإصلاح النفوس، وتزكيتها،
 وتطهيرها، وتحذيرها من كل ما يُرديها.

فقد بُعثوا لدلالة الخلق على الطريق المستقيم، وإرشادهم إلى المنهج القويم، وتوجيههم نحو الأخلاق الحميدة، وتنفيرهم من المساوئ الذميمة، قال تعالى: {هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الأُمِّيِّنَ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ الذميمة، قال تعالى: {هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الأُمِّيِّنَ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ الْذِي بَعَثَ فِي الأُمِّيِّنِ رَسُولاً مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ } [الجمعة، ٢].

وقد أوضح شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى - حاجة العباد إلى بعثة المرسلين في مواضع شتى من كتبه.

وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَام :

فِي وُجُوبِ الِاعْتِصَامِ بِالرِّسَالَةِ ، وَبَيَانِ أَنَّ السَّعَادَةَ وَالْهُدَى فِي مُتَابَعَةِ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّ الضَّلَالَ وَالشَّقَاءَ فِي مُخَالَفَتِهِ وَأَنَّ كُلَّ الرَّسُولِ وَأَنَّ كُلَّ خَيْرٍ فِي الْوُجُودِ ، إمَّا عَامٌ وَإِمَّا خَاصٌّ فَمَنْشَؤُهُ مِنْ جِهَةِ الرَّسُولِ وَأَنَّ كُلَّ خَيْرٍ فِي الْوُجُودِ ، إمَّا عَامٌ وَإِمَّا خَاصٌّ فَمَنْشَؤُهُ مِنْ جِهَةِ الرَّسُولِ وَأَنَّ كُلَّ

شَرِّ فِي الْعَالَم نُحْتَصُّ بِالْعَبْدِ فَسَبَبُهُ مُخَالَفَةُ الرَّسُولِ أَوْ الجُهْلُ بِهَا جَاءَ بِهِ وَأَنَّ سَعَادَةَ الْعِبَادِ فِي مَعَاشِهِمْ وَمُعَادِهِمْ بِاتَّبَاعِ الرِّسَالَةِ . وَالرِّسَالَةُ ضَرُورِيَّةٌ لِلْعِبَادِ لَا بُدَّ لَهُمْ مِنْهَا وَحَاجَتُهُمْ إِلَيْهَا فَوْقَ حَاجَتِهِمْ إِلَى كُلِّ شَيْءٍ وَالرِّسَالَةُ رُوحُ الْعَالَم وَنُورُهُ وَحَيَاتُهُ فَأَيُّ صَلَاحٍ لِلْعَالَم إِذَا عَدِمَ الرُّوحَ وَالْحَيَاةَ وَالنُّورَ ؟ وَالدُّنْيَا مُظْلِمَةٌ مَلْعُونَةٌ إِلَّا مَا طَلَعَتْ عَلَيْهِ شَمْسُ الرِّسَالَةِ وَكَذَلِكَ الْعَبْدُ مَا لَمْ تُشْرِقْ فِي قَلْبِهِ شَمْسُ الرِّسَالَةِ وَيَنَالُهُ مِنْ حَيَاتِهَا وَرُوحِهَا فَهُوَ فِي ظُلْمَةٍ ؛ وَهُوَ مِنْ الْأَمْوَاتِ قَالَ اللهُ تَعَالَى : { أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِج مِنْهَا } فَهَذَا وَصْفُ الْمُؤْمِنِ كَانَ مَيِّتًا فِي ظُلْمَةِ الجُهْلِ فَأَحْيَاهُ اللَّهُ بِرُوحِ الرِّسَالَةِ وَنُورِ الْإِيمَانِ وَجَعَلَ لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ . وَأَمَّا الْكَافِرُ فَمَيِّتُ الْقَلْبِ فِي الظُّلُهَاتِ . وَسَمَّى اللهَّ تَعَالَى رِسَالَتُهُ رُوحًا وَالرُّوحُ إِذَا عَدِمَ فَقَدْ فُقِدَتْ الْحَيَاةُ قَالَ اللهُ تَعَالَى : { وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا } فَذَكَرَ هُنَا الْأَصْلَيْنِ وَهُمَا : الرُّوحُ وَالنُّورُ فَالرُّوحُ الْحَيَاةُ وَالنُّورُ النُّورُ .

وقال - رحمه الله - أيضاً: "والرسالة ضرورية في إصلاح العبد في معاشه ومعاده، فكما أنه لا صلاح له في آخرته إلا باتباع الرسالة، فكذلك لا صلاح له في معاشه ودنياه إلا باتباع الرسالة؛ فإنّ الإنسان مضطر إلى

الشرع؛ فإنه بين حركتين؛ حركة يجلب بها ما ينفعه، وحركة يدفع بها ما يضرّه. والشرع هو النور الذي يُبيِّن ما ينفعه وما يضرّه. والشرع نور الله في أرضه، وعدله بين عباده، وحصنه الذي من دخله كان آمناً. وليس المراد بالشرع التمييز بين الضارّ والنافع بالحسّ، فإن ذلك يحصل للحيوانات العجم؛ فإن الحمار والجمل يميّز بين الشعير والتراب. بل التمييز بين الأفعال التي تضرّ فاعلها في معاشه ومعاده؛ كنفع الإيمان والتوحيد والعدل والبر والتصديق والإحسان والأمانة والعفة والشجاعة والحلم والصبر والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، وصلة الأرحام، وبرّ الوالدين، والإحسان إلى الماليك والجار، وأداء الحقوق، وإخلاص العمل لله، والتوكل عليه، والاستعانة به، والرضا بمواقع القدر به، والتسليم لحكمه، والانقياد لأمره، وموالاة أوليائه، ومعاداة أعدائه، وخشيته في الغيب والشهادة، والتقرب إليه بأداء فرائضه واجتناب محارمه واحتساب الثواب عنده، وتصديقه، وتصديق رسله في كل ما أخبروا به، وطاعته في كل ما أمروا به، مما هو نفع وصلاح للعبد في دنياه وآخرته، وفي ضد ذلك شقاوته ومضرته في دنياه وآخرته. ولولا الرسالة لم يهتد العقل إلى تفاصيل النافع والضار في المعاش والمعاد. فمن أعظم نعم الله على عباده وأشرف منة عليهم أن أرسل إليهم رسله، وأنزل عليهم كتبه، وبيَّن لهم الصراط المستقيم. ولولا ذلك لكانوا بمنزلة الأنعام والبهائم، بل أشرّ حالاً منها. فمن قبل رسالة الله واستقام عليها، فهو من خير البرية، ومن ردَّها وخرج عنها فهو من شرّ البرية، وأسوأ حالاً من الكلب والخنزير والحيوان البهيم."

وقال "وليست حاجة أهل الأرض إلى الرسول كحاجتهم إلى الشمس والقمر والرياح والمطر، ولا كحاجة الإنسان إلى حياته، ولا كحاجة العين إلى ضوئها، والجسم إلى الطعام والشراب، بل أعظم من ذلك، وأشد حاجة من كل ما يقدر ويخطر بالبال. فالرسل وسائط بين الله وبين خلقه في أمره ونهيه، وهم السفراء بينه وبين عباده!"

### وظائف الرسل

للرسل عليهم الصلاة والسلام وظائف كثيرة، أُجمل بعضها في النقاط التالية:

١ – غايتهم العظمى، ووظيفتهم الكبرى، وهدفهم الأسمى: دعوة الناس
 إلى عبادة الله وحده، وخلع عبادة ما سواه.

قال تعالى: {وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللهَّ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ} [النحل، ٣٦]

وقال تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلاّ نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا أَنَا فَاعْبُدُون} [الأنبياء ٢٥]

٢- تبليغ الشريعة الربانية إلى الناس.

قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَهَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللهَّ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ} [المائدة، ٦٧].

٣- تبيين ما أُنزل من الدين.

٤ - دلالة الأمة إلى الخير وتبشيرهم بالثواب المعد إن فعلوه، وتحذيرهم
 من الشر وإنذارهم بالعقاب المعد إن اقترفوه.

قال تعالى: {رُسُلاً مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلاّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُل وَكَانَ اللهُ عَزِيزاً حَكِيماً} [النساء، ١٦٥].

٥- إصلاح الناس بالقدوة الطيبة، والأسوة الحسنة في الأقوال والأعمال.
 قال تعالى: {أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ قُلْ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ
 أَجْراً إِنْ هُوَ إِلا ّذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ } [الأنعام، ٩٠].

وقال تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهَّ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لَمِنْ كَانَ يَرْجُو اللهَّ وَاللهَّ وَاللهَّ وَاللهَّ وَاللهَ وَاللهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللهَّ كَثِيراً} [الأحزاب، ٢١].

٦- إقامة شرع الله بين العباد وتطبيقه.

قال تعالى: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِهَا أَنْزَلَ اللهُ وَلا تَتَبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَثَمَا يُرِيدُ اللهُ أَنْ

يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ } [المائدة، ٤٩].

٧ - شهادة الرسل على أممهم يوم القيامة بأنهم قد بلّغوهم البلاغ المبين.

قال تعالى: {ويوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيداً عَلَى هَؤُلاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدىً وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ} [النحل، ٨٩]

وقال تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً} [البقرة، ١٤٣].

### مقارنة بين حاجة العباد إلى علم الرسل وعلم الطب:

عقد ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم (مفتاح دار السعادة) مقارنة بين فيها أنّ حاجة الناس إلى الشريعة أعظم من حاجتهم إلى علم الطب مع شدّة حاجة الناس إليه لصلاح أبدانهم، فحاجتهم إلى الرسالة أعظم من حاجتهم إلى غيرها من العلوم، قال: (حاجة الناس إلى الشريعة ضرورية، فوق حاجتهم إلى كل شيء، ولا نسبة لحاجتهم إلى علم الطب إليها، ألا ترى أنّ أكثر العالم يعيشون بغير طبيب، ولا يكون الطبيب إلا في بعض المدن الجامعة، وأمّا أهل البدو كلهم، وأهل الكفور كلّهم، وعامة بني آدم لا يحتاجون إلى طبيب، وهم أصحُّ أبدانا، وأقوى طبيعة عمن هو متقيد بالطبيب، ولعمّل أعهارهم متقاربة، وقد فطر الله بني آدم على تناول ما ينفعهم، واجتناب ما يضرهم، وجعل لكلّ قوم عادة وعرفاً في استخراج ينفعهم، واجتناب ما يضرهم، وجعل لكلّ قوم عادة وعرفاً في استخراج

ما يهجم عليهم من الأدواء، حتى إنَّ كثيراً من أصول الطب إنها أخذت من عوائد الناس، وعرفهم وتجاربهم.

وأمّا الشريعة فمبناها على تعريف مواقع رضا الله وسخطه في حركات العباد الاختيارية، فمبناها على الوحي المحض، والحاجة إلى التنفس فضلاً عن الطعام والشراب، لأنّ غاية ما يقدر في عدم التنفس والطعام والشراب موت البدن، وتعطل الروح عنه، وأما ما يقدر عند عدم الشريعة ففساد الروح والقلب جملة، وهلاك الأبد، وشتان بين هذا وهلاك البدن بالموت، فليس النّاس قطّ إلى شيء أحوج منهم إلى معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والقيام به، والدعوة إليه، والصبر عليه، وجهاد من خرج عنه حتى يرجع إليه، وليس للعالم صلاح بدون غليه، ولا سبيل إلى الوصول إلى السعادة والفوز الأكبر إلا بالعبور على هذا الجسم.

### محمد رسول الله

#### فهرس

| ٣          | فصل من جوامع السيرة                           |
|------------|-----------------------------------------------|
| ١.         | أعلام نبوته                                   |
| ٣٩         | الإيمان بالنبي                                |
| ٤٢         | معنى شهادة أن محمدا رسول الله                 |
| ٥٢         | نواقض الإيمان بالنبي                          |
| 71         | وجوب الإيمان بنبوته ورسالته                   |
| 77         | دلائل نبوته                                   |
| V <b>£</b> | وجوب الإيمان بعموم رسالته                     |
| ٧٨         | الأدلة من السنة على عموم رسالته               |
| ۸٠         | وجوب الإيمان بأنه خاتم النبيين                |
| ۸۸         | وجوب الإيمان بأن النبي قد بلغ الرسالة وأكملها |
| 9.7        | وجوب الإيهان بعصمته                           |
| ١٠٨        | حديث هرقل مع أبي سفيان                        |
| ١١٤        | مسألة وقوع الخطأ منه                          |
| 114        | وجوب طاعته ولزوم سنته والمحافظة عليها         |
| ١٢٦        | التحذير من معصية الرسول وحكم من خالفه         |

#### محمد رسول الله

| 1.4   | وجوب محبته                                            |
|-------|-------------------------------------------------------|
| 157   | من علامات محبته اتباعه والأخذ بسنته                   |
| 107   | ثواب محبته                                            |
| ١٥٨   | وجوب تعزيره وتوقيره وتعظيمه                           |
| ١٦٧   | الخصائص التي خص الله بها نبيه في الآخرة               |
| 177   | وجوب تعزيره وتوقيره وتعظيمه في حياته مماته            |
| ١٨٧   | حفظ حرمة المدينة النبوية                              |
| ١٨٩   | كيفية الصلاة على النبي                                |
| 198   | المعني الشرعي لصلاة الله عز وجل على نبيه              |
| 190   | مشروعية الصلاة على النبي عند ذكره                     |
| 197   | المقصود بالصلاة على النبي                             |
| 199   | مواطن الصلاة على النبي                                |
| Y 1 A | فضائل الصلاة على رسول الله                            |
| 74.   | الْفَوَائِد والثمرات الحُاصِلَة بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ |
| 777   | نسخ الشريعة الشرائع السابقة                           |
| 701   | حاجة العباد للرسل                                     |

# لاالدالاالله

## التوحيد فضائل وشروط

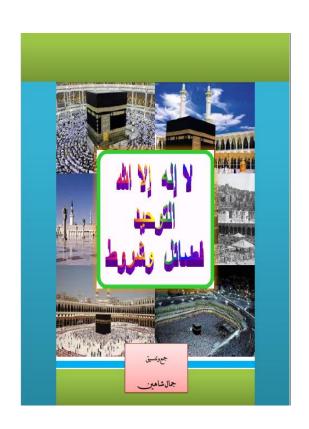



